🗨 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٢)

### سُرُون وَ الْأَنْبُ الْأَنْبُ الْأَنْبُ الْمُ

آفترَبَالِلنَّاسِحِسَابُهُ مَوَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَا عَأْيَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ مَا عَأْيَةٍ مِعْرِفَ وَهُمْ مَا عَأْيَةٍ مِعْرِفَ وَهُمُ اللَّهُ عَبُونَ ﴿ لَاَسْتَمَعُوهُ وَهُمُ مَا عَأْيَةٍ مِعْرِفَ وَلَا لَنَّجُوى الَّذِيبَ عَلَمُ الْمَوْلُ هَلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِيلَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ عَلَى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلَ عَلَى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ عَلَيْ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُو الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِمُ ا

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                             | الكلمة                |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| حَدِيثِ التَّنزِيلِ يُجَدِّدُ الذِّكرَى لَهُم.     | مُحدَثٍ               |
| بَالَغُوا فِي إِخفَاءِ مَا يَتَنَاجَونَ بِهِ.      | وَأَسَرُّوا النَّجوَى |
| أَخلاطُ مَنَامَاتٍ لاَ حَقِيقَتَ لَهَا.            | أَضغَاثُ أَحلاَمٍ     |
| أَجسَادًا خَارِجَةً عَن طِبَاعِ الْبَشَرِ.         | جَسَدًا               |
| فِيهِ عِزُّكُم، وَشَرَفُكُم، إِنِ اتَّعَظتُم بِهِ. | فِيهِ ذِكرُكُم        |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. احرص على أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، وعلى أذكار المساء قبل مغيب الشمس؛ حتى لا تكون لاهياً، ﴿ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾.
 ٢. سَل عللا عن مسألة تجهلها، ﴿ فَسُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمُ لا تَعْلَمُون ﴾.
 ٣. تدبر آية من الآيات التي تقرأها في وردك هذا اليوم، ﴿ لَقَدْ أَنزَلْناً إِلَيْكُمْ كِتَبّاً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفّلاً تَمْقِلُون ﴾.
 إليّكُمْ كِتباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفّلا تَمْقِلُون ﴾.

#### 📀 التوجيصات

- ا. اقترب حسابك؛ فهل تشعر بهذا؟! ﴿ أَقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ
   في غَفْ اَوْ مُعْرِضُونَ ﴾.
- ٢. طالب الحق يطلب الدليل لينقاد له لا لتعجيز خصمه، ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِثَالِةٍ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلًا أَنِنَا
   بِثَائِةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُولُونَ ﴾.
- ٣. عليك بطلب العلم؛ فإن لطالب العلم منزلة رفيعة في الدنيا والآخرة، ﴿ فَشَانُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمُ لا نَعْلَمُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ أَقْتُرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴾

ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله ، وطابت نفسه بالتوبة ، ولم يركن إلى الدنيا ، فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب ، وكل آت قريب ، والموت لا محالة آت ، وموت كل إنسان قيام ساعته ، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان ، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى القرطبي ١٧١/١٤.

السؤال: لماذا يذكرنا الله تعالى باقتراب الساعة؟ وما أثر ذلك على المؤمن؟ الجواب:

#### 

(لاهية قُلوبهم): غافلة: يقول: ما يستمع هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون، غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حكمه، ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم. الطبري:١٩/١٨٤.

السؤال: بماذا يوصف من لا يتدبر القرآن الكريم؟ الحواد:

وَ مُشْلُواً أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لم يقرر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم، والإجابة عما علموه. السعدي:٥١٩. السؤال: ما حقوق المجتمع على العلماء، وطلبة العلم؟

# ﴿ فَسَـُكُواْ أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لا تَعَلَمُونَ ﴾ ويضي المعروف بالجهل وعدم وي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهيّ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهيّ له أن يتصدى لذلك. السعدي: ٥١٩. السؤال: لا تقوم الحجم إلا بسؤال من له صفح معينة، فما هي؟

﴿ فَشَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾
 لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله تعالى:
 (فاسألوا). القرطبي:١٧٩/١٤.

السؤال: ما الواجب على من لا علم عنده؟ الجواب:

أَنَّدُ أَنَرُلْنَا إِلَيْكُمُّ كِتَبَا فِيهِ ذِكُرُكُمٌ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴾ (لَقَدُ أَنَزَلْنَا إِلَيْكُمُ كُونَا إِلَيْكُمُ كُونَا إِلَيْكُمُ كُونَا إِلَيْكُمُ الْخَبار (ذكركُم) أَفِلا المَادقة فاعتقدتموها، وامتثلتم ما فيه من الأوامر، واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم، وعظم أمركم. السعدي: ١٩٥٩.

السؤال: متى يصبح هذا الكتاب سبباً لشرفنا، وعزتنا، ورفعتنا؟ الجواب:

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبْا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفْلاً تَعْقِلُونَ ﴾
 وتنكبر (كتاباً) للتعظيم؛ إيماء إلى أنه جمع خصلت و

وتنكير (كتاباً) للتعظيم؛ إيماء إلى أنه جمع خصلتْ بن عظيمت بن: كونه كتاب هدى، وكونه آية ومعجزة للرسول هي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، أو مُدَانِيه. ابن عاشور: ٢٢/١٧٠.

السؤال: ما فائدة تنكير (كتاباً) في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ وهذا عام في جميع المسائل الدينية؛ لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل، أو ردحق، إلا في أدلت الله من القواطع العقلية والنقلية ما يُذهِبُ ذلك القول الباطل، ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. السعدي:٥٢٠.

السؤال: ما أحسن طريق لإبطال شُبَهِ المشركين، وأصحاب العقول الفاسدة؟

﴿ وَلَكُمْمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾

(ولكم الويل) يا معشر الكفار (مما تصفون) الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. البغوي:٣٠٤/٥٤/ السؤال: نرى في هذه الأزمنة المتأخرة من يصف الله تعالى، أو نبيه عَلِيٌّ، أو الدين بالعظائم، فما جزاؤه من خلال تدبرك للآيات؟

﴿ وَمَنْ عِندَهُ. لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ (ومن عنده) أي: من الملائكة، (لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون) أي: لا يملون، ولا يسأمونها؛ لشدة رغبتهم، وكمال محبتهم، وقوة أبدانهم. السعدي:٥٢٠–٢١٥ السؤال: متى يكون العبد من ربه أقرب؟

﴿ أَمِرِ أَتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾

ووصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالشركين، وإظهار لأفن رأيهم، أي: جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض، أو مأخوذة من أجزاء الأرض من حجارة، أو خشب؛ تعريضاً بأن ما كان مثل ذلك لا يستحق أن يكون معبوداً. ابن عاشور:٣٧/١٧. السؤال: كيف أفادت الآية الكريمة التهكم بالمشركين؟

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَأَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ فاقتضى الكلام أمرين: أحدهما نفي كثرة الآلهة، ووجوب أن يكون الإله واحداً، والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره. ابن جزي:٣٤/٢. السؤال: دلت هذه الآية على أمرين في إثبات الألوهية لله وحده، بيّنهما.

﴿ لَا يُشْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتُلُونَ ﴾

لا يسأله الُخلق عن قضائه في خلقه، وهو يسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد. القرطبي:١٨٩/١٤. السؤال: في الآية دليل على وجوب التسليم للشرع، وضح ذلك.

التفتوا إليه أدنى التفات تبين لهم الحق من الباطل تبيناً واضحا جليا. السعدي:٥٦١. السؤال: ما سبب ضلالة كثير من الناس؟

| وَنَ ٱلْحُقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾                   | ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمُو لَا يَعْلَمُ |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ق لخفائه وعُموضه، وإنما ذلكٍ لإعراضِهمٍ عنه، وإلا ف |                                   |

📜 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٣) 🔪

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَ اخَرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُفُهُونَ ﴿ لَا تَرْكُضُهُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَثْرَ فَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُتَعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَيُلَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونَهُ مُحَتَّى جَعَلْنَهُ مُحَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَايَتَنَهُمَا لَعِينَ ۞ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَجِذَ لَهُوَا لَّاكَتَّخَذَنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلْينَ ﴿ بَلْ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْ مَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقُ أُولَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِغُونَ ( ) وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولا يَسَتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ لَا يَشَتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتُرُونَ ﴾ أَمِر ٱتَّخَذُوٓاْءَ الِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْرُ يُنشِرُونِ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ عَالِهَ أُو ۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايِصِهُونَ ۞ لَا يُشْعَلُ عَمَّايِفَعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ ۞ أَمِرا تَخَذُولُ مِن دُو نِهِ ٤ ءَالِهَ أَتُّ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ هَا ذَكُرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبَالْي بَلُ أَكْ تَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمَوْنَ اللَّهِ فَهُ مِمُّعْرِضُونَ ١١٠

#### ومعاني الكلمات

| المعنى                            | الكلمة              |
|-----------------------------------|---------------------|
| رَأُوا.                           | أَحَسُّوا           |
| كَالزَّرعِ المُحصُودِ.            | حَصِيدًا            |
| مَيِّتِينَ.                       | خَامِدِينَ          |
| يَمحَقُهُ، وَيَدحَضُهُ.           | فَيدمَغُهُ          |
| لاَ يَمَلُّونَ.                   | وَلاَ يَستَحسِرُونَ |
| لاَ يَضعُفُونَ، وَلاَ يَسأَمُونَ. | لاَ يَفتُرُونَ      |

#### 🚳 العمل بالأيات

١. سَل الله أن يجعل مسكنك وجميع ما رزقك عونا لك على طاعته، ﴿ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعُلَكُمْ تُشْتَكُونَ ﴾.

- ٢. حدد اليوم أحد العباد الصالحين وحاول أن تقتدي به في بعض عبادته، ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسُتَخْسِرُونَ ﴾.
- ٣. قل عشر مرات في الصباح ومثلها في المساء: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. التنديد بالظلم؛ وأعلى درجاته الشرك بالله، ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾.

- ٢. تذكر إهلاك الله تعالى للأمم والدول السابقة والحاضرة، ﴿ وَكُمِّ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قُوْمًاءَاخَرِينَ ﴾.
- ٣. لا توجد شبهة دينية إلا ولها ما يردها ويبطلها في القرآن أو السنة، فعليك بالعلم الشرعي، ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْخَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾.

🌉 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٤)

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا ْفَاعْبُدُونِ۞وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَرُ ؛ وَلَدَأً سُبْحَنَهُو بَلْعِبَادٌ مُّكِّرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ وِبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦيَعْمَلُونَ۞يَعْلَمُمَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عِمُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَالِكَ نَجَّزيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞أُوَلَمْ يَـرَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتْقَافَفَتَقَنَّهُمَّ أُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَاسُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفَا مَّحْفُوظَأَّوَهُـ مْعَنْ ءَايَتِهَا مُغَرِضُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصِّرُ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِيِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُّ أَفَايْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِلُ ونَ ۞كُلُّ نَفْسَ ذَآ بِقَتُ ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞

#### 🚳 معانی الکلمات

| المعنى                                         | الكلمت                 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| مُلتَصِقَتَينِ.                                | رَتقًا                 |
| فَفَصَلنَاهُمَا بِقُدرَتِنَا.                  | فَفَتَقنَاهُمَا        |
| جِبَالاً تُثَبِّتُهَا.                         | رَوَاسِيَ              |
| لِئُلاَّ تَضطَرِبَ.                            | أَن تَمِيدَ            |
| طُرُقًا وَاسِعَةً مَسلُوكَةً.                  | فِجَاجًا سُبُلاً       |
| لاَ تَسقُطُ، وَلاَ تَختَرِقُهَا الشَّيَاطِينُ. | مَحفُوظًا              |
| فِيْ مَدَارٍ يَجرِي فِيهِ لاَ يَحِيدُ عَنهُ.   | ِفِي فَلَكٍ يَسبَحُونَ |

#### 🐠 العمل بالآيات

١. بادر بكتابة وصيتك هذا اليوم، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبُّلُوكُم بِٱلشُّرِّ وَٱلْخِيْرِ فِتَـٰنَةُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

٧. ادع الله أن يرزقك خشيته في الغيب والشهادة، ﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾. ٣. تصور لو أن الماء انقطع عن مدينتك أسبوعاً فماذا سيحدث للناس؟! ثم احمد الله على نعمة الماء، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءَ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. اتبع منهج الأنبياء عليهم السلام ببدء دعوتك بتعريف الناس بِالله تعالى وتحبيبهم له سبحانه، ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾.

٢. المؤمن يتبع أوامـر غيره إذا كانـت غير مخالضة لأوامـر الله سبحانه، ﴿ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ ﴾.

٣. المؤمن لا ينفك عن الفتنة في هذه الدنيا، إما بالخير والنعمة ليرى الله تعالى شكره، وإما بالشر والمحنة ليري الله تعالى صبره، ﴿ كُلِّ نَفُسٍ ذَا بِقَتْهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلِدًا أُسُبْحَنَهُ مِنْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ ولما كانَ اتخاذ الولد نقصاً في جانب واجب الوجود أعقبَ مقالتهم بكلمة (سبحانه) تنزيهاً له عن ذلك؛ فإن اتخاذ الولد إنما ينشأ عن الافتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد. ابن عاشور:٥٠/١٧.

السؤال: ما الحكمة في ذكر التسبيح بعد مقالتهم؟

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ، بِٱلْقَوْلِ ﴾

أي: لا يقولون قولاً مما يتعلق بتدبير الملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم، وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. السعدي:٥٢٢.

السؤال: لماذا كان من صفة الملائكة أنهم لا يسبقون الله تعالى بالقول؟

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ عَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّدَّ كُذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ وأي ظلم أعظم من أدعاء الخلوق -الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه-مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟! السعدي:٥٢٢. السؤال: ما وجه وصف مدعي الألوهية بالظلم؟

﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِيشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ سببها أن الكفار طعنوا عُلى النبي ﷺ بأنه بشَر يموت، وقيل: إنهم تمنّوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده. ابن جزي:٣٦/٢. السؤال: كيف رد القرآن على من تنقص النبي ﷺ بكونه سيموت؟

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ وهذه الآيَة تدل على بطلان قولَ من قال ببقاء الخضر، وأنه مُخَلَّد في الدنيا، فهو قول لا دليل عليه، ومناقض للأدلة الشرعية. السعدى: ٥٢٣. السؤال: يقول البعض: إن الخضر خالدٌ مخلد في الدنيا، فما رأيك؟

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ أُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (ونبلوكم بالشر والخير) أي: نختبركم بالفقر والغني، والصحة والمرض، وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشر، والشكر على الخير، أو خلاف ذلك ابن جزي: ٢٦/ ٣٦٠. السؤال: ما الحكمة من تنوع الابتلاء بالشر والخير؟

﴿ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

قال ابن زيد: نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك؛ لننظر كيف شكرهم فيما يحبون، وكيف صبرهم فيما يكرهون. الطبري:٢٤٠/١٨. السؤال: كيف يكون الابتلاء بالخير والشر؟

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ اللَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوّاً آهَٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ مَكُمْ وَهُم اللَّهِ عَبْرُ وَالْمَالُونِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ ﴾ لِنِكْمَ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوبِ ﴾ والحكمة في ذكر المعجلة ههنا: أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول - صلوات الله وسلامه

والحكمة. في ذكر العجلة ههنا: أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، واستعجلت ذلك، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل؛ لأنه تعالى يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته. ابن كثير:١٧٥/٣ السؤال: ما الحكمة من ذكر العجلة بعد ذكر المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحداد:

ا فُلِقَ أَلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَاكِنِي فَلاَ سَنَعْجِلُونِ ﴾ واعلم أنه لا إشكال في قوله (فلا تستعجلون) وعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: (خلق الإنسان من عجل) مع قوله (فلا تستعجلون) فلا يقال: كيف يقول: إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه، ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه؟! لأنه تكليف بمحال؛ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل، ولكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني، كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها. الشنقيطي:١٥٢/٤.

السؤال: كيف توجه كون العجلة من طبيعة الإنسان، ثم ينهى عما خلق منه وجبل عليه؟ الجواب:

وَ ﴿ لَوَ بَعْلُمُ اللَّذِينَ كُفَرُواْ حِبنَ لَا يَكُفُونُ كَانُ وُجُوهِهُمُ النَّارَ وَلَاعَنظُهُورِهِمُ وَلَاهُمْ يُصَرُونَ ﴾ وذكر «الوجوه» خاصت لشرفها من الإنسان، وأنها موضع حواسه، وهو أحرص على الدفاع عنه، ثم ذكر «الظهور»؛ ليبين عموم النار لجميع أبدانهم. ابن عطيم: ٨٣/٤ السؤال: ما وجه تخصيص ذكر الوجوه والظهور في الآية؟ الجواب:

﴿ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِالنِّلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنِيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُون ﴾ (قل من يكلؤكم) أي: يحرسكم ويحفظكم.. وتقديره: قل لا حافظ لكم (بالليل) إذا نمتم، وبالنهار إذا قمتم وتصرفتم في أموركم. القرطبي:٢٠٨١-٢٠٨. السؤال: هل استشعرت يوماً حراسة الله تعالى لك بالليل والنهار؟ الحواد:

0 ﴿ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِالنِّلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّهُنِّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴾ وقدم اللّيل؛ لأنه زمن المخاوف؛ لأن الظلام يُعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان، وحيوان، وعلل الأجسام. ابن عاشور:٧٤/١٧. السؤال: لماذا قدم الليل على النهار في الآية الكريمة؟

ا ﴿ بَلْ مَنَعْنَا هَٰكُولُا ٓ وَءَابَآ اللَّهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّ ﴾

أي: بسطُنا لهم، ولآبائهم في نعيمها، وطال عليهم العمر في النعمة، فظنوا أنها لا تزول عنهم، فاغتروا، وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل. القرطبي:٢٠٩/١٤. السؤال: متى يقع العبد في الاغترار بنعمة الله تعالى عليه ؟

﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَا وُلَا وَ وَابَاآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْفُمُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي
 الْأَرْضَ نَنْقُمُهُا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾

(بل متعنا هؤلاء) أي: متعناهم بالنعم، والعافية في الدنيا، فطغواً بذلك، ونُسوا عقاب الله. ابن جزي:٣٧/٣. السؤال: متى يكون النعيم والثراء وبالاً على العبد؟

الجواب:...

🗨 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٥)

وَإِذَارَءَ الْكَ النَّذِينَ كَفُرُونَا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًا أَهَاذَا الَّذِي يَذْ كُرُءَ الِهَ تَكُرُّ وَهُم بِذِكِرِ الرَّحْمَنِ هُمْ النَّذِي يَذْ كُرُءَ الِهَ تَكُرُّ وَهُم بِذِكِرِ الرَّحْمَنِ هُمْ النَّذِي يَذْ كُرُءَ الِهَ تَكُرُّ وَهُم بِذِكِرٍ الرَّحْمَنِ هُمْ النَّذِي فَلَا النَّوِي فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَنَ ظُهُ وَلِي عَلَمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ اللَّهُ فَرَتَ عَنَ وُجُوهِ هِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُ ورِهِمْ وَلَا اللَّهُ وَيَعَلَمُ النَّذِينَ اللَّهُ وَالْحَينَ ظُهُ ورِهِمْ وَلَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُ ورِهِمْ وَلَا اللَّهُ وَيَعْلَمُ النَّذِينَ اللَّهُ وَالْمَاتُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَعْنَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَعْنَ ذَكُورَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

#### ومعاني الكلمات

| المعنى                    | الكلمت        |
|---------------------------|---------------|
| فَتُحَيِّرُهُم.           | فَتَبِهَتُهُم |
| فَحَلَّ، وَأَحَاطَ.       | فَحَاقَ       |
| يَحفَظُكُم، وَيَحرُسُكُم. | يَكلَؤُكُم    |
| يُجَارُونَ، وَيُمنَعُونَ. | يُصحَبُونَ    |

#### العمل بالأيات 🚳

- استمع درساً لأحد العلماء؛ فإن من نقصان الأرض موت العلماء، فكن لهم خليفة بعد موتهم، ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَقُصُها مِنْ أَطْرَافِها ۚ أَفَهُمُ ٱلْفُعْلِبُونَ ﴾.
- ٢. ألق كلمة، أو أرسل رسالة؛ تبين فيها لمن تمسك بدينه أن العاقبة لهم والخسارة لمن استهزأ بهم، ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ رَعُ بُرُسُلِ مِن فَهَا كَانُوا مِهُم مّا كَانُوا بِهِ عِسْمُ رَعُوك ﴾.
- ٣. صل الفجر في جماعت، ثم احرص على أذكار الصباح والمساء طلبا للحفظ من الله تعالى، ﴿ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِالنَّلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ الله تعالى، ﴿ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِالنَّلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ الله تعالى، ﴿ قُلْ مَن ذِكْر رَبِّهِ هُمُ عُرْضُونَ ﴾ .

#### 🧶 التوجيهات

١٠ الأصل في الإنسان العجلة؛ فمن استسلم لها خسر، ومن غيرً طبعه بالتربية إلى الحلم والرفق والأناة ربح وصار قدوة لغيره، ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْكُمْ مِنْعَجُلُ سَأُورِيكُمْ ءَاكِتِي فَلا تَسْتَعْجُلُونِ ﴾.

٢. متاع الدنيا وزينتها سبب لضلال كثير من الناس، ﴿ بَلْ مَنْعَنَا هَرُونَكَ أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ
 هَتُولُآءِ وَءَاباً ءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلِيَهِمُ ٱلْفُمُرُ الْفَالْا يَرَوْن أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ
 نَنقُصُها مِنْ أَطْرَافِها آ ﴾.

التأمل في أحوال الأمم المهلكة سبب للابتعاد عن الذنوب والمعاصي، والإقبال على الله سبحانه، ﴿ أَفَلَا يَرَوُنِ أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَقُصُهُا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ .

🌉 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٦)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                        | الكلمت              |
|-------------------------------|---------------------|
| أُخُوِّفُكُم.                 | أُنذِرُكُم          |
| نَصِيبٌ يَسِيرٌ.              | نَفَحَتُ            |
| ما يُعَادِل وَزِنَ ذَرَّةٍ.   | مِثقَالَ حَبَّتٍ    |
| خَلَقَهُنَّ.                  | <u>فَ</u> طَرَهُنَّ |
| لَأَمكُرَنَّ، وَأُكُسِّرَنَّ. | لأَكِيدَنَّ         |
| ذَاهِبِينَ.                   | مُدبِرِينَ          |

#### العمل بالآيات 🚳

١. ذكر أحد زملائك أو أقاربك بآية قرآنية، أو حديث نبوي، ﴿ قُلْ
 إِنَّــمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْى ﴾.

٧. تذكر اليوم من ظلمته في مال، أو عرض، أو حق، فتحلل منه قبل الا تستطيع، ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْنِ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ فَلاَ الْظُلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾.
٣. تأمل في قصت إبراهيم، واستخرج أسلوبين ناجحين من أساليب الحوار أو النهي عن المنكر، ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَذِهِ ٱلتَّمَا شِيلُ ٱلَّتَى أَنْ لَمُ لَكُمْ هَا عَكِمُونَ ﴾.

#### 💿 التوجيهات

قرآن وسنت في دعوته وموعظته، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْي ﴾. ٣. الآلام والمصاعب التي تواجهك في الدنيا تذكرة لك؛ تُذَكِّرُك بعذاب الله، ودافعٌ يدفعك إلى التوبة والاستغفار، ﴿ وَلَمِن مَسَّتَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَوْيَلنَا إِنّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

( قُلُ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَآ إِذَامَا يُنذُرُونَ ﴾ عن قتادة يقول: إن الكافر قد صم عن كتاب الله: لا يسمعه، ولا ينتفع به، ولا يعقله، كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان. الطبري: 80/١٨. السؤال: ما الفرق بين المؤمن والكافر تجاه كتاب الله تعالى؟

الجواب:

﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرِّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾

أي: الأصم لا يسمع صوتاً؛ لأن سمعه قد فسد، وتعطل، وشرط السماع مع الصوت: أن يوجد محل قابل لذلك؛ كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح، وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات. السعدي: 37٤.

السؤَّال: ما وجه تشبيه الكفار بالصُمِّ؟ وكيف يُؤَهِّلُ الإنسان نفسه للإفادة من كتاب الله عز وجل؟

الجواب:....

وَلَمِن مَّسَتَهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُكَ يَكُولِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ فالمعنى: ولثن مسهم أقل شيء من العذاب (ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين) أي: متعدين؛ فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف، القرطبي؛١١١/١٤.

السؤال: كيف يكون حال الإنسان إذا نزل به أقل شيء من عذاب الله تعالى؟

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴾ وخص اللَّتقين بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك علماً وعملاً. السعدي:٥٧٥. السؤال: لماذا خَصَّ الله المتقين بالذكر؟

الحواب:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْقُرْقَانَ وَضِيّآءً وَذِكْرًا لِلْمُنّقِينَ ﴿ اللّذِينَ اللَّذِينَ عَضْرُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾

أي: يخشونه في حال غيبتهم، وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم، ويقومون بما ألزم. السعدي:٢٥٥.

السؤال: ما الحكمة من تقييد الخشية بالغيب؟

حماب:

﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانتُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ ﴾

ووصف القرآن بالمبارك يعمّ نواحي الخير كلها؛ لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كلّه خير من جهة بلاغة ألفاظه، وحسنها، وسرعة حفظه، وسهولة تلاوته، وهو أيضاً خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام، والحكمة، والشريعة، واللطائف البلاغية ...وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به من آمنوا به. ابن عاشور:٧٠/١٧.

السؤال: اذكر أنواعاً من بركة القرآن الكريم.

﴿ وَتَأْلَلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَفَكُم بَعَدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴾

أخبر أنه لم يكتف بالمحاجم باللسان، بل كسر أصنامهم، فعل واثق بالله تعالى، موطّن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. القرطبي:٢١٧-٢١٧، السؤال: بين إلى أي حد بلغت ثقم إبراهيم - عليه السلام- بربه جل وعلا. العواد:

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كِبِيرًا لَّمُمْ ﴾

وتأمل هذا الاحتراز العجيب: فإنَّ كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه: كما كان النبي في إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: «إلى عظيم الفرس»، «إلى عظيم الروم»، ونحو ذلك، ولم يقل: «إلى العظيم». وهنا قال تعالى: (إلا كبيرًا لهم)، ولم يقل: «كبيرًا من أصنامهم»، فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله، إلا إذا أضيف إلى من عَظَّمَه. السعدي: ٥٦٠. السؤال الماذا عبر سبحانه في وصف الصنم بقوله: (كبيرًا لهم)؟

🕜 ﴿ فَسَّنَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾

وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم، فيعترفوا أنهم لا ينطقون، وأن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد ابن كثير،٣٠/٨٣. الله والمام من هذا السنم؛ لأنه جماد ابن كثير،٣٠/٣٤.

السؤال: ما القصد الذي أراده إبراهيم من هذا السؤال؟ الجواب:

﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلَآءٍ يَنطِقُونَ ﴾

(ثم نكسُوا على رؤوسهم): استعارة لأنقلابهم برجوعهم عن الأعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة، فقالوا: (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون، وهم مع ذلك يعبدونهم، فهذه غاية الضلال في فعلهم، وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ابن جزي:٣٩/٢.

السؤال: ما عادة أهل الباطل إذا ظهر لهم الحق؟

﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنْصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾

لما دحضتُ حجتهم، وبان عجزهم، وظهر الحقّ، واندفع الباطل؛ عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا: (حرقوه وانصروا آلهتكم). ابن كثير: ١٧٩/٣.

السؤال: ما الطريقة التي يلجأ إليها العاجزون عن إيجاد دليل لما يقولون؟ الجواب:

﴿ قُلْنَا يَكْنَا أَكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ﴾

وعن أبي العالية: لو لم يقل الله: (وسلاما) لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل: (على إبراهيم) لكان بردها باقيا إلى إلأبد. الشنقيطي:١٦٣/٤.

السؤال: لماذا جاء الأمر بأن تكون النار سلاماً؟ ولماذا خصها بإبراهيم عليه السلام؟ الجواب:

﴿ وَغَيِّنَكُ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكْرِكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾
 هي الشامُ: خرج إليها من العراق. وبركتها بخصبها، وكثرة الأنبياء فيها. ابن جزي:٢٠/٢.

√ ﴿ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلاً جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾
﴿ وَوَهْبِنَا لَهُ إِسحق ويعقوب نافلت) أي: زيادة؛ لأنه دعا في إسحق، وزيد يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة؛ أي: زيادة على ما سأل؛ إذ قال: (ربِّ هب لي من الصالحين)، ويقال لولد الولد: نافلة لأنه زيادة على الولد. القرطبي:٢٣٠/١٤.

السؤال: يقول العلماء: إن العبد إذا صدق مع الله أعطاه فوق ما يرجو، وزاده فوق ما يأمل، دلل على ذلك من الآية.

لجواب:\_\_\_\_\_

🏒 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٧)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                      | الكلمة                       |
|-----------------------------|------------------------------|
| قِطَعًا صَغِيرَةً.          | جُذَاذًا                     |
| بِمَرأًى مِنَ النَّاسِ.     | عَلَى أَعيُنِ النَّاسِ       |
| رَجَعُوا إِلَى عِنَادِهِمٍ. | نُكِسُوا عَلَى<br>رُؤُوسِهِم |
| قُبحًا لَكُم.               | أُفِّ لَكُم                  |
| زِيَادَةً عَمًّا سَأَلَ.    | نَافِلَۃً                    |

#### 🚳 العمل بالأيات

ا. اقرأ كتابا في أساليب الحوار والإقناع، وإقامة الحجج، وتعلّم ذلك من خلال النظر في حوارات الكتاب والسنة، ﴿ قَالَ بَلْ فَعَكَاهُ,
 كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَّلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ﴿ اللهِ فَرَجَعُوا إِلَىٰ الْقُلْهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴾.
 أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴾.

٢. سل الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْبُنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِاحِينَ ﴾

٣. تقرب إلى الله تعالى بطاعة من الطاعات؛ ينجك الله بها وقت الشدة، ﴿ قُلناً يُكنا رُكُون بَرْداً وسَلاماً عَكَنَ إِبْرَهِيمَ ﴾.

#### 💿 التوجيصات

ا. إدانة الخصم من لسانه من أعلى أنواع الإدانات، ﴿ قَالَ بَلْ فَحَلَهُ,
 كَبِيرُهُمْ هَذَا فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِفُونَ ﴿ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُهُ إِنَّا لَمُؤْدِنَ ﴾.
 أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

الهداية ليست بمجرد العقل أو لمكانة الإنسان، بل هي منة من الله سبحانه، ﴿ فَرَحَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ الله سبحانه، ﴿ فَرَحَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنْكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

 ". العناد يحرم صاحبه خيري الدنيا والآخرة، ﴿ ثُمَ كُوسُوا عَلَى رُءُوسِهِم لَقَدْ عَلِمْت مَا هَمُؤُلاّم يَنطِقُون ﴾.

🌉 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٨)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                     | الكلمت          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| أَهلَ فَسَادٍ وَقُبحٍ.                                     | قَومَ سَوءٍ     |
| انتَشَرَت فِيهِ لَيلاً بِلاَ رَاعٍ.                        | <i>فَفَشِ</i> ت |
| صِنَاعَتَ الدُّرُوعِ يَعمَلُهَا حِلَقًا<br>مُتَشَابِكَتَّ. | صَنعَتَ لَبُوسٍ |
| لِتَحمِيَكُم.                                              | لِتُحصِنَكُم    |
| حَربِكُم.                                                  | بَأْسِكُم       |
| شَدِيدَةَ الْهُبُوبِ.                                      | عَاصِفَۃً       |

#### ۞ العمل بالآيات

١. خفف عن مصاب مصيبته، أو تصدق من مالك في سبيل الله، أو صم صيام نافلة تطوعاً لله، ﴿ وَأُوحَيْنَا ٓ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخُيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِينَا ٓ اللَّهِ الله الله عَلَيْدِينَ ﴾.
 الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ ﴾.

ل. قل: «اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني»،
 فَفَهَّمْنَهَا شُلِيَّمَن وَكُلًّا ءَائَيْنا حُكُمًّا وَعِلْمًا ﴾.

٣. شارك في دورة مهارية تتعلم فيها صنعة نافعة، ﴿ وَعَلَمْنَا لُهُ صَنْعَةَ نَافعة، ﴿ وَعَلَمْنَا لُهُ صَنْعَةً لَهُ إِلَّهِ كُمْ إِنَّا اللَّهِ كُمْ إِنَّا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### 💿 التوجيهات

١. فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها، ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ الْجَمَّرُتِ وَلِقَامَ اللهُ لَكَ أَيْمُ الْحَمَّدُ وَعَلَى اللهُ الْحَدَّرُتِ وَلِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ الرَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَدِينَ ﴾.

الخبث إذا كثر في الأمة استوجب الهلاك والدمار، ﴿ وَلُوطًا عَالَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَمَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْئِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعَمَلُ ٱلْخَبْثَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِقِينَ ﴾.

٣. عند الكرب الجأ إلى الله تعالى: فلا فرج إلا من عنده، ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن كَبُلُ فَالسَّرِ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ فَالسَّرِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْدِ ﴾.

#### 🕲 الوقفات التحبرية

( وَجَعَلْنَهُمُ أَيِّمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ وهذا من أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إماماً يهتدي به المهتدون، ويمشي خلفه السالكون. السعدي: ٥٢٧.

السؤال: ما الذي يفاد من امتنان الله على إبراهيم وذريته بجعلهم أئمة؟ وما النعمة التي يستشعرها حافظ القرآن وطالب العلم إذا قرأ هذه الآية؟

· · · · la~tl

وَأُوحَيناً إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتاَءَ ٱلزَّكَوْةِ ﴾ (وأوحيناً إليهم فعل الخيرات): وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد، (وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لشرف هاتين العبادتين، وفضلهما، ولأن من كمَّلهما كما أُمِرَ كان قائماً بدينه، ومن ضَيَّعهما كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه تعالى، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه، السعدي: ٧٧٥.

السؤال: لماذا خص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في عموم الخيرات؟ الجواب:

وَ اللَّهُ مَن إِذْ يَعَكُمُانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنّا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَكُنّا وَكُنّا وَعِلْمًا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا

(فَفَهمناها سُليمانُ) أي: فهمناه هذه القضية، ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل قوله: (وَكُلاً) من داود وسليمان (آتينا حكماً وعلماً) وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب، وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. السعدي: ٢٨٥.

السؤال: متى يُعذر الحاكم، أو القاضي، أو المعلم، أو الوائد في خطئه؟ الجواب:

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلِيَّمَنَ إِذْ يَحَصُمانِ فِي ٱلْحُرَثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِهِ وَكُلِّ عَالَمُ اللَّهَ عَلَى الْكَمْنَ وَكُلَّا عَالَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ قال الحسن: لولا هذه الآيت: لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه، وعذر داود باجتهاده. القرطبي: ٢٣٧/١٤.

السؤال: بين رحمة الله تعالى بأهل العلم والقضاء في هذه الآية. الحواد:

﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْحِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ ﴾

وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكراً، وتسبيحاً، وتمجيداً. السعدي: ٥٢٨. السؤال: لماذا خَصَّ الله داود بهذه الخاصية، وهي أن الجبال والطير تسبح معه؟ الحوات:

ا ﴿ وَسَخَّرْنَامَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَالْظَيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴾ واسخَّرْنَامَعَ دَاوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحنَ والظاهر أن قوله: (وَكُنا فَعِلِينَ عَلَيْكِ الْجِبالَ يُسَبِّحنَ وَالطَّهرَ أَن قوله: (وَكُنا فَعَلِينَ عَلَيْكِ الْجَبالُ وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة، مظنت لأن يكذب به الكفرة الجهلة. الشنقيطي: ٢٣٢/٤.

السؤال: ما المناسبة في ختم الآية بجملة: (وكنا فاعلين)؟

المنافعة المنافعة المؤس لَكُمْ لِنُحْصِنكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَتَمُ شَاكِرُونَ لَهُ الْعَبْدِ لَهِ وَعَلَمْنَا لَهُ صَنْعَاتُهُ المُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَتَمُ شَاكِرُونَ لَهُ الله المعالى المنافعيطية على طاعته، وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. الشنقيطي: ٢٣٤/٤.

الثواب الجزيل من عمله القليل. الشنقيطي: ٢٣٤/٤.

المنافعة المنافع

السؤال: متى يوصف العبد بالشاكر؟ وكيف يشكر الربُّ تعالى عبده؟ الجواب:

﴿ وَأَيُّوكِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلفُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلُهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَيدِينَ ﴾

(وَذِكريَ لِلعَابِدينَ)أَى: وجعلناه في ذلك قدوة؛ لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهَم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء. ابن كثير:٣/١٨٥.

السؤال: ما وجه كون أيوب وقصته ذكرى للعابدين؟

﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾

ابتليناه لَيعظم ثوابه غدا، (وَذِكريَ للعَابِدينَ) أي: وتذكيرا للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب، وصبره عليه، ومحنته له ُ-وهو أفضل أهل زمانه- وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا، نحوما فعل أيوب، فيكون هذا تنبيها لهم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر. القرطبي:٢٦٣/١٤.

السؤال: بين الحكمة التي لأجلها ذكر الله تعالى ابتلاءه لأيوب عليه السلام.

﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾

وصفهم أيضاً بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة الله، ومحبته، والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكَفُّها عن المعاصي. السعدي:٥٢٩. السؤال: متى يوصف الإنسان بالصلاح؟

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ

إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ (فنادى في الظلمات):وهي ظلمة الليل، والبحر، وبطن الحوت. ابن جزي:٢٣/٢. السؤال: ما الظلمات التي كان فيها يونس عليه السلام؟ ثم بين باختصار أثر

۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                            | الكلمت             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| يَغُوصُونَ فِي البِحَارِ؛ لاِستِخرَاجِ<br>الْلاَلِئِ.             | يَغُوصُونَ لَهُ    |
| أَن لَّن نُضَيِّقَ عَلَيهِ فِيْ بَطنِ الحُوتِ،<br>وَنُوَّاخِذَهُ. | نَقدِرَ عَلَيهِ    |
| خَيرُ الْبَاقِينَ، وَخَيرُ مَن خَلَفَنِي بِخَيرٍ.                 | خَيرُ الوَارِثِينَ |
| رَجَاءً فِي الثَّوَابِ، وَخَوفًا مِنَ الْعِقَابِ.                 | رَغَبًا وَرَهَبًا  |

🌉 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٢٩) وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَ

ذَلِكَّ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ٥٠ \* وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ

رَبَّهُ وَأَنَّى مَسَّنَى ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ٨

فَأُسۡ تَجَبُّنَا لَهُ وفَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَ الَّيْنَ لَهُ أَهْلَهُ و

وَمِثْلَهُ مِ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِ نَاوَذِكُرَ فِي لِلْعَلىدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠

وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَر ٓ أَن لَّن نَّقَ دِرَعَلَيْهِ

فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي

كُنتُ مِن ٱلظَّالِمِين ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ وَفَيَحَّبَّنَاهُ

مِنَ ٱلْغَيِّمَ وَكَ لَاكَ نُعْجِي ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ( ) فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ وَوَوَهَبِ نَالَهُ ويَحْبَوَا وَأَصْلَحْنَا

لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ

وَبَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَ بَأَ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٠

﴿ لَّا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

الذكر في كشف الكربة من خلال هذه الآية.

أقر لله تعالى بكمال الألوهية: (لا إله إلا أنت)، ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة: (سبحانك)، واعترف بظلم نفسه وجنايته: (إني كنت من الظالمين). السعدي:٥٢٩. السؤال: تضمن هذا الدعاء ثلاثة أمور استحق بها يونس أن ينجوَ بها من بطن الحوت، فما هذه الأمور الثلاثة؟

الجواب:

﴿ وَكُذَالِكَ نُصْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

أي: إذا كَانوا في الشدائد، ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. ابن كثير:١٨٧/٣.

السؤال: اذكر طريقةً مثلى للنجاة من الشدائد دلَّت عليها هذه الآية.

﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ. وَوَهَبْنَا لَهُ. يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ. زَوْجَهُ: ﴿ (وأصلحنا له زوجه): بعدما كانت عاقراً؛ لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل؛ لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح، أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. السعدي:٥٣٠. السؤال: مستدلًا بهذه الآية، كيف يصبح القرين الصالح بركة على قرينه ومصاحبه؟

#### 🚳 العمل بالأيات

- ١. أُلق قصة من قصص القرآن عن سير الأنبياء على إخوتك أو أبنائك، مبيناً لهم أهم الفوائد، والعبر منها، ﴿ رَحُمَّةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾.
- ٢. تذكر ذنبا فعلته وقعت بعده مصيبة، ثم قل: ﴿ لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنَّ ا سُبْحَننك إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّالِمِين ﴾.
- ٣. بادر إلى الصلوات الخمس بعد النداء مباشرة، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾.

#### 🕲 التوجيصات

- ١. إذا أصابك شيءٌ من الضر فلا تتردد في رفع يديك إلى الله داعياً: ﴿ أَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾.
- ٢. إذا اشتدت عليك المشاق والمصائب فارجع إلى قصم أيوب أو يوسف أو محمـد -عليهـم الصـلاة والسـلام- ففيهـا السـلوى، ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّكُهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ ۚ وَإِنَّتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَابِدِ مِن ضُرِّرٌ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرَىٰ لِلْعَنْبِدِينَ ﴾.
- ٣. علو مقام الصبر، ومثله الشكر؛ فالأول على البأساء، والثاني على النعماء، ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُنَّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

🗨 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٠)

وَٱلَّةِ الَّحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَوْخَ نَافِيهَا مِن رُّوحِتَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا آءَايَةً لِلْعَلَمِينِ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٥ أُمَّتُكُمْ أُمَّةَ وَحِدَةً وَأَنَا (رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم ۗ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُون ٣ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلْصَالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ وَوَإِنَّا لَهُ وَكَيْبُونِ ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَنَّهُ مُلَا يَرْجِعُونَ ﴿ حَقَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويَلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْ لَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿إِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُ دُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَــَـوُلَآءَ ءَالِهَــةُ مَّاوَرَدُوهِ أَوكُنُّ فِيهَا خَلِدُونِ ١٠ لَهُمۡ فِيهَا رَفِيرُ وَهُمۡ فِيهَا لَايَسۡمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِمِّنَا ٱلْخُسُنَى أَوْلَيَاكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                     | الكلمة                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| اختَلَفُوا عَلَى رُسُلِهِم، وَتَفَرَّقُوا. | وَتَقَطَّعُوا أَمرَهُم |
| فَلاَ جُحُودَ لِعَمَلِهِ.                  | فَلاَ كُفرَانَ         |
| عار بعدود تعمیر                            | لِسَعيِهِ              |
| مُرتَفِعِ مِنَ الأَرضِ.                    | حَدَبٍ                 |
| يُسرِعُونَ.                                | يَنسِلُونَ             |
| مَفتُوحَةٌ لاَ تَكَادُ تَطرِفُ.            | شَاخِصَتٌ              |
| وَقُودُهَا، وَحَطَبُهَا.                   | حَصَبُ جَهَنَّمَ       |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. تعوذ بالله من فتنت يأجوج ومأجوج، ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾.

٢. زُر المقبرة؛ حتى لا تكون في غفلة عن آخرتك، ﴿ وَأُقَرَّبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَائُر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيْلَنَا قَدَّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلُّ كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾.

٣. سل الله تعالى أن تكون ممن سبقت لهم من الله تعالى الحسنى، وأن تكون من المبعدين عن جهنم، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. فضيلة العفة، والحياء وإحصان الفرج، ﴿ وَٱلَّتِيَّ أَحْصَانَتْ فَرْحَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴾. ٢. التوحيد الخالص عمدة وأساس لتوحيد الأمة الإسلامية، ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ ۦ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾.

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيهِ وَ إِنَّا لَهُ وَكُلِبُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَكَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن زُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى -عليهما السلام- مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى -عليهما السلام- فيذكر أولا قصة زكريا، ثم يتبعها قصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه؛ فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها، ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب؛ فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر، هكذا وقع في سورة آل عمران، وفي سورة مريم، وههنا. ابن كثير:٣/١٨٩.

السؤال: كثيرا ما يقترن ذكر قصة مريم وعيسى بقصة يحيى وزكريا عليهم السلام، فلماذا؟

﴿ إِنَّ هَاذِهِ وَأُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ أي: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم، وأئمتكم الذين بهم تأتمون، وبهديهم تقتدون؛ كلهم على دين واحد، وصراط واحد، والرب أيضاً واحد، ولهذا قال: (وأنا ربكم). السعدي:٥٣٠. السؤال: كيف تكون جميع الرسل وأتباعها أمم واحدة؟

﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَكِهِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ٣٠ وَيَقَطَّعُوٓاً أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُ أَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾

أي: هذه أمتكم ما دامت أمـ واحدة، واجتمعتم على التوحيد، فإذا تفرقتم وخالفتم فليس من خالف الحق من جملة أهل الدين الحق. القرطبي:٢٨٣/١٤. السؤال: بين منزلة الاجتماع على الحق، وترك الافتراق.

﴿ إِنَّ هَاذِهِ وَأُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ ومعنى كونها واحدة: أنهًا توحّد الله تعالى؛ فليس دونه إله، وهذا حال شـرائع التوحيد، وبخلافها أديان الشرك؛ فإنها لتعدد آلهتها تتشعب إلى عدة أديان؛ لأن لكل صنم عبادة وأتباعا، وإن كان يجمعها وصف الشرك. ابن عاشور:١٤١/١٧. السؤال: التوحيد يوحد الأمة، والشرك يفرقها، بين ذلك.

﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع، والأهوال المزعجة، والقلاقل المفظعة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور، والندم والحسرة على ما فات. السعدي:٥٣١. السؤال: ما سبب شخوص أبصار الذين كفروا يوم القيامة؟

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٓ أُوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ وإنما يخرج من هذا من عُبد مع كراهته لأن يُعبد ويطاع في معصية الله؛ فهم الذين سبقت لهم الحسنى؛ كالمسيح ،والعزير ، وغيرهما ، فأولئك (مبعدون). ابن تيميت:٣٩٣/٤. السؤال: المسيح - عليه السلام- والحسين - رضي الله عنه- والجيلاني -رحمه الله-عُبدوا من دون الله، فهل يدخلون في الآية؟ ولماذا ؟

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ والحكمة في دخول الأصنام النار -وهي جماد لا تعقل، وليس عليها ذنب- بيان كذب من اتخذها آلهم، وليزداد عذابهم. السعدي:٥٣١. السؤال: ما الحكمة في دخول الأصنام النار؟

٣. الإيمان شرط لقبول الصالحات، ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ

🚺 ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ ﴾

والفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث ... وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار، وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على أهلها، وذبح الموت بين الجنة والنار. القرطبي:٢٩٥/١٤.

السؤال: لماذا لا يحزن المؤمنون في الآخرة من الفزع الأكبر؟

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كُمَّا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نَعُيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ

روى مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم تُحشرون إلى الله خُفاة عراة غُرلا: (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلین)». ابن عاشور:۱۶۱/۱۷.

السؤال: من خلال الآية الكريمة وضح كيف كان ﷺ يعظ الناس بالقرآن الكريم.

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْكَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُوبَ ﴾ الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها، وقيل: الأرض المقدسة، وقيل: أرض الجنَّة، والأول أظهر. والعباد الصالحون: أمَّة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ففي الآية ثناء عليهم، وإخبار بظهور غيب مصداقه في الوجود؛ إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. ابن جزي:٢٦/٢.

السؤال: ما صفة الذين وعدهم الله بوراثة الأرض؟

﴿ وَلَقَدْكَتَبُكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُوبَ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين، وإعزاز المسلمين. البغوي:١٩٦/٣. السؤال: في الآية بشرى للصالحين، فما هي؟

﴿ وَمَاۤ أَرْسُلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾

والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد ﷺ لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى، والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة. ابن جزي:٢/٢٤. السؤال: كيف كان النبي ﷺ هو الرحمة المهداة؟

#### ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾

إن قيل: رحمة للعالمين عموم، والكفار لم يرحموا به؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أنهم كانوا معرضين للرحمة به لو آمنوا؛ فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم، والآخر: أنهم رحموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدّمون من الطوفان، والصيحة، وشبه ذلك. ابن جزي:٢٦/٢٤.

السؤال: ما الجواب على من قال: (رحمة للعالمين) عموم، والكفار لم يرحموا به؟

#### ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَكَمِينَ ﴾

عن ابن عباس في قوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال: تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبل. الطبري:٥٥٢/١٨. السؤال: كيف صار نبينا محمد ﷺ رحمة للمؤمن به والكافر؟

🗨 سورة (الأنبياء) الجزء (١٧) صفحة (٣٣١) لَايتَ مَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُ هُرّ خَلِدُونَ ۞ لَا يَحَنُّ نُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَكَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ هَلَدَايَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ 🔞 يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنُبِّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ۚ وَعَدًا عَلَيْ نَأْ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَلَقَدَ كَتَبْنَافِ ٱلنَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِ رَأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونِ ﴿إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغَالِّقَوْمِ عَلَيدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَتَ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمۡ إِلَكُ وُحِــُ ۗ فَهَلَ أَنتُ مِثُّسًلِمُوبَ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآيَّ وَإِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ ويَعْلَمُ الْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بٱلْحَقُّ وَرَبُّنَاٱلرَّحْمَرِ فِٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِهِ فُونَ ١ ٩

#### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                                | الكلمت                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| صَوتَ لَهِيبِهَا، وَاحتِرَاقِ الأَجسَادِ فِيهَا.      | حَسِيسَهَا                      |
| الهَولُ الأَعظَمُ يَومَ القِيَامَةِ.                  | الفَزَعُ الأَكبَرُ              |
| كَمَا تُطوَى الصَّحِيفَةُ عَلَى مَا كُتِبَ<br>فِيهَا. | كَطَيِّ السِّجِلِّ<br>لِلكُتُبِ |
| الكُتُبِ الْمُنَزَّ لَتِ عَلَى الأَنبِيَاءِ.          | الزَّبُورِ                      |
| اللَّوحِ المَحفُوظِ.                                  | الذِّكِرِ                       |
| أَعَلَمْتُكُم مَا أُمِرتُ بِهِ.                       | آذَنتُكُم                       |
| أَنَا وَأَنتُم مُستَوُونَ فِي الْعِلْمِ بِهِ.         | عَلَى سَوَاءٍ                   |

**\*\*\*** 

#### 🚳 العمل بالآيات

١. ادع الله تعالى أن يمكن لعباده الصالحين في الأرض، ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْكَا فِٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّنلِخُونَ ﴾.

٢. انشر رسالة تبيّن فيها مظاهر رحمة النبي ﷺ بالخلق، ﴿ وَمَاَّ أُرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِّلْعَكَمِينَ ﴾.

٣. اطلب الاستعانة بـالله على كل عمـل تعمله، ﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. العبادة والصلاح سبب لوراثة الأرض، ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّنلِخُونَ ﴾.

٢. تمسك بهذا القرآن، واحفظه، وتعلم معانيه؛ فإن فيه بلاغاً شافياً كافياً لمن تمسك به، ﴿ إِنَّ فِ هَنذَا لَبَلَغًا لِّقُومٍ عَكِيدِينَ ﴾.

٣. التزامك بأنواع العبادات هوسبب التوفيق لفهم القرآن الكريم، والعمل به، ﴿ إِنَّ فِ هَنذَا لَبُلَغًا لِّقُوْمٍ عَكِيدِينَ ﴾.

#### سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٢)

#### 

عَلَيْهُا النّاسُ اتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ نَلْزَلَةَ السّاعَة شَى عُعظِيمُ الْمَوْمَعَة عَمَّا اَزَصَعَتْ وَتَضَعُ كُونُ وَمَاهُم كُلُ مُرْصِعَة عَمَّا اَزَصَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُكَرَى وَمَاهُم لِيُكُونُ وَمَاهُم لِيُكُونُ وَمَاهُم اللّهِ شَدِيدُ ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُكِدِلُ فِي اللّهِ يَعْذِي عِلْمِ وَيَ تَبَعُ كُلَ شَيْطَنِ مَرِيدِ ﴿ يُعْدِلُ فِي اللّهَ عِيرِ ﴿ وَيَتَبَعُ كُلّ شَيْطَنِ مَرِيدِ ﴿ يَعْدِلُ فِي اللّهَ عِيرِ ﴿ وَيَتَبَعُ كُلّ شَيْطَنِ مَرِيدِ ﴿ اللّهَ عَلَي اللّهَ عِيرِ ﴿ وَيَتَلَيّهُا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ فِي اللّهَ عَيرِ ﴿ وَيَتَأَيّهُا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ فِي اللّهَ عَيرِ ﴿ وَيَتَأَيّهُا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ فِي اللّهَ عَيرِ ﴿ وَيَتَأَيّهُا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ فَي اللّهُ عَيرِ ﴿ وَيَتَأَيّهُا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ فَي اللّهُ عَيْرِ فَي يَتَعْمَ مِن تُرَابِ ثُمّ مَن نُطُفَة إِلَى اللّهُ عَيْرِ مُن مُنْكُمْ اللّهُ عَيْرِ مُحَمِّقَة وَعَيْرِمُ مُ اللّهُ عَيْرِ مُن مُنْكُمْ اللّهُ عَيْرَ مُن مُنْ اللّهُ عَلْ وَاللّهُ اللّهُ مُولِي مُن مُن يُكُمُّ وَاللّهُ اللّهُ مُولِكُمُ مَن يُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِي كَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِي كَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                        | الكلمة      |
|-----------------------------------------------|-------------|
| تَغفُلُ، وَتَنشَغِلُ.                         | تَذهَلُ     |
| مُتَمَرِّدٍ.                                  | مَرِيدٍ     |
| دَمٍ أَحمَرَ غَلِيظٍ تَعَلَّقَ فِي الرَّحِمِ. | عَلَقَۃٍ    |
| قِطْعَةِ لَحمٍ صَغِيرَةٍ قَدرَ مَا يُمضَغُ.   | مُضغَرٍّ    |
| تَامَّةِ الْخُلقِ.                            | مُخَلَّقَةٍ |

#### العمل بالآيات 🚳

١. سَلِ الله تعالى الأمن يوم الفزع، ثم قل: «اللهم إني أسألك الهدى،
 والتقى، والعفاف، والغنى»، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اللَّهِ مَا إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عُظِيمٌ ﴾.
 أَلسَّاعَةِ شَيْءٌ عُظِيمٌ ﴾.

٢. ألق كلمة، أو أرسل رسالةً تبين فيها خطر الجدال في الدين بغير علم وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ بَعُ كُلّ شَيْطُنِ مَّرِيدٍ
 ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَّ بِعُ كُلّ مَنْ مُعَلِيدٍ

٣. استعد بالله من أن ترد إلى أردل العمر، ﴿ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَنَّ
 أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاً يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

ا. تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالهما وأهوالهما، ﴿ يَتَأْيَّهَا النَّاسُ اتَقَفُواْ رَبَّكُم اللَّهَا اللَّكَامُ النَّاسُ اتَقَفُواْ رَبَّكُم اللَّهَا إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى ء عَظِيمٌ ﴾.

٢. حرمة المكلام في شرع الله بغير علم من وحي إلهي، أو كلام نبوي صحيح، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشَّعِعُ كُلَّ شَيْطُونِ مَرِيدٍ ﴾.
 شَيْطُونِ مَرِيدٍ ﴾.

٣. موالَّاة اَلشَياطين وأتباعهم تُفضي إلى الضلالة ودخول جهنم وعذاب السعير، ﴿ كُنِّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ رِيُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السّعِيرِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

1 ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾

يخاطب الله الناس كافتر بأن يتقوا ربهم؛ الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه، بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. السعدي:٣٣٠.

السؤال: لماذا خُصَّ ذكر الرب هنا دون سائر أسماء الله وصفاته؟ الحمالية

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ ۚ عَظِيمٌ ۚ آَنَ فَوَمَ تَرَوْنَهَا

تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى

ٱلنَّاسَ سُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِشُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴾

فائدة ذكر هول ذلك اليوم: التحريض على التأهب له، والأستعداد بالعمل الصالح. القرطبي: ١١١/١٤.

السؤال: ما فائد ذكر أهوال القيامة؟

نجواب:

السؤال: لماذا خُصَّت المرضعة بالذكر هنا؟

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾

إنما لم يقل مرضع؛ لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال: (مرضعة) ليكون ذلك أعظم في النهول؛ إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ ابن جزي:٢/ ١٤٠٠ السؤال: ما الوجه البلاغي في الوصف بر (مرضعة) دون «مرضع»؟ الجواب:

﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ تشبيه بالسكارى من شدّة الغمّ. ابن جزي: ٤٩/٢.

السؤال: لم شبههم بالسكارى مع كونهم ليسوا كذلك؟

الجواب:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُكِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيِتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مِّرِيلِ ﴾ قال الفخر الرازي في تفسيره: هذه الأيت بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المرادمن قوله: (ما ضربوه لك إلا جدلا) الزخرف: ٥٥٨، والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: (وجادلهم بالتي هي أحسن) اللنحل: ١٥٥١ أ.هـ منه. الشنقيطي: ٢٦٣/٤. السؤال: الجدال نوعان فما هما؟ وما الجائز منهما؟

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجُدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ﴾ هذه حال الضال المتبع لمن يضله، فلم يحتج إلى تفصيل، فبين أنه يجادل بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد؛ كتب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وهذه حال مقلد أئمت الضلال بين أهل الكتاب وأهل البدع؛ فإنهم يجادلون في الله بغير علم، ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم. ابن تيميت: ١٠/٤.

السؤال: بين خطورة تقليد أئمة الضلال. الجواب:

- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَا كُنَبِ مُّنيرٍ ﴾ فليس عنده علم ضروري، ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي، ولا علم من وحي، فهو جاهل محض من جميع الجهات. الشنقيطي:٢٨٠/٤. السؤال: متى يستطيع الإنسان الجدال، أو الحوار؟
- ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنِّيا خِرْيُّ ﴾ (له في الدنيا خزي): وهو الإهانة والذل؛ كما أنه استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا، وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه. ابن كثير:٣٠٣/٣. السؤال: لماذا كان جزاء ثانيُ العطف عند سماع القرآن أن يُذل؟ ولماذا كان ذله في الدنيا قبل الآخرة؟

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَغَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِيدٍّ وَإِنْ أَصَابَنَّهُ فِنْنَةٌ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرانُ ٱلْمُبِينُ ﴾

نزلت في قوم من الإعراب: كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما يعجبه في ماله وولده، قال: هذا دين حسن، وإن اتفق له خلاف ذلك تشاءم به، وارتدّ عن الإسلام. ابن جزي:٢/٥٠. السؤال: مارأيك فيمن يستقيم أويدخل في الدين للحصول على المكاسب الدنيوية فقط؟

#### ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ ﴾

أما في الدُّنيا؛ فإنه لا يحصل له بالردة ما أمَّله الذي جعل الردة رأساً لماله، وعوضاً عما يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم يحصل له إلا ما قسم له. السعدي:٥٣٥. السؤال: ما وجه خسارة المرتد للدنيا؟

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِدٍّ وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِنْنَةً أَنقُلُبُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۽ ﴾

أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه: إما خوفا، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. السعدي:٥٣٤. السؤال: ما السبب الذي يجعل إيمان المرء على حَرفٍ مُهَدَّداً فيه بالزوال؟

﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَاكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (اللهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقُرْبُ مِن نَفْعِهِ عَلِيمَ الْمُولِي وَلِبُلُسَ الْعَشِيرُ

(يدعو لمن ضره أقرب من نفعه): فيها إشكالان: الأول: في المعنى؛ وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنِفع، ثم وصفها بأن ضرّها أقرب من نفعها، فنفى الضرّ، ثم أثبته، فالجواب: أن الضر المنفي أولا يراد به ما يكون من فعلها؛ وهي لا تفعل شيئاً، والضر الثاني: يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. ابن جزي:٢١/٥.

السؤال: كيف وصفت الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع، ثم وصفها بأن ضرها أقرب من نفعها ؟

﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ أَقُرُّبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لِيَنُّسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴾ نادراً كان مذمة وغضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مطرداً فذلك شر الموالي. ابن عاشور:٢١٦/١٧.

لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشير جلب الخير لعشيره، فإذا تخلف ذلك منهما

السؤال: ما سبب كون الأصنام بئس المولى، وبئس العشير؟

سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٣)

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ مِيْحَى ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّشَيْءٍ قَدِينُ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَالِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبَعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى اللَّهِ مِعَالِم وَلَاهُدًى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ٨ تَانِي عِطْفِهِ عِلِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاحِنْزِيُّ وَيُذِيقُهُ مِيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَٱلْخَرِيقِ ۞ ذَاكِ بِمَاقَدَّمَتْ بَدَاكَ وَأَنَّ أَلْلَهَ لَبْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَسِدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِيِّهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُههِ عَضِيرًالِدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَٱلْخُنْمَرَانُٱلْمُبِينُ ﴿ يَنْعُواْ مِن دُونِٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُو وَمَالَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَ الضَّالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقَرَّبُ مِن نَّفَعِ فِي عَلَيْ شَنَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيْشَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ١٠٠ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَصُرَوُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُرَّ لَيَقَطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايِغَيظُ ۞

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                             | الكلمت          |
|------------------------------------|-----------------|
| لاَوِيًا عُنُقَهُ فِي تَكَبُّرٍ.   | ثَانِيَ عِطفِهِ |
| عَلَى ضَعفٍ، وَشَكِّ، وَتَرَدُّدٍ. | عَلَى حَرفٍ     |
| صِحَّتٌ، وَسَعَتُ رِزقٍ.           | خَيرٌ           |
| اِبتِلاَءٌ بِمَكرُوهٍ وَشِدَّةٍ.   | فِتنَتُ         |
| النَّاصِرُ.                        | المُولَى        |
| أي: لِيَقطَع ذَلِكَ الحَبلَ.       | ثُمَّ ليَقطَع   |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. احضر دورة علمية، أو استمع إليها عن طريق التسجيل لتكون على هدى، وعلم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ﴾.

٢. قل: (رب زدني علما)، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُنْيرٍ ﴾.

٣. قل: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرِّفِ ۚ فَإِنَّ أَصَالِهُۥ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَنَهُ فِنْمَا ۗ أَنْفَأَبُ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

#### 🕲 التوجيصات

١. من الجهل الجدال في الدين بغير علم، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾.

٢. من أشد الحرمان والعقوبات أن يزين لك حرب هذا الدين والاجتهاد في ذلك، ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلُ للَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنِّيا خِزْيُّ ﴾.

٣. احذر من علامة المنافق: عبادة وقت الرخاء، وردة وقت الابتلاء، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦۗ وَإِنْ أَصَابُهُ فِنْنَةً أَنقَلُبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

#### سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٤)

وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَهُ عَايَتِ بَيِنَتِ وَأَتَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ

هَإِنَّ ٱلنِّن عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلتَّصَرَىٰ
وَٱلْمَحُوسَ وَٱلنِّذِينَ اَمْنُواْ وَٱلْسَّمُونَ فَالْآرَضِ وَٱلْمَصَلِيَّةُ مُرَقِكُوا إِنَّ ٱللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوَمُ وَٱلْمَحُونَ وَمَن فِي ٱللَّرَضِ وَٱلشَّمْسُ الْفَيَسُدُ وَٱلدَّوَاتُ وَكُويْرُقِنَ اللّهَ مَلُ وَٱلْفَيَالُةُ مُومُ وَٱلْجِهْبَالُ وَٱلشَّحَرُ وَٱلدَّوَاتُ وَكُويُرُقِنَ اللّهَ مَلُ وَٱلْفَيَالِيَّ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَمَن فِي اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ مَلْ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللل

#### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                      | الكلمة          |
|---------------------------------------------|-----------------|
| عَبَدَةَ الْمَلاَئِكَتِ، أُوِ الْكَوَاكِبِ. | وَالصَّابِئِينَ |
| عَبَدَةَ النَّارِ.                          | وَالْمَجُوسَ    |
| الْمَاءُ الْمُتَنَاهِي فِي حَرِّهِ.         | الحَمِيمُ       |
| يُذَابُ بِهِ.                               | يُصهَرُ بِهِ    |
| مَطَارِقُ.                                  | مَقَامِعُ       |

#### 🚳 العمل بالآيات

السجد سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية مستشعراً أنه ليس
 الناس يسجدون هذا السجود، ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللهَ يَسَجُدُ لَهُ, مَن فِي
 السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

٧. أخبر من حولك بهذه الحقيقة التي قررها القرآن: أن من كتب الله عليه الهوان فلن يستطيع أحد أن يعزه، وأن من أراد العزة فليطلبها من الله سبحانه، ﴿ وَمَن يُمِن اللّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِم الله يقعلُ مَا يَشَاهُ ﴾.
٣. استعذ بالله من عذاب جهنم؛ فإن عذابها لا يطاق، ﴿ فَأَلَّينَ كَمُ وَوْ رُءُوسِهِمُ ٱلْمَمِيمُ اللّهِ يَصُعُونُ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْمَمِيمُ اللّهَ يَصُعَلَ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْمَمِيمُ اللّهَ يَصُعَلَى مَن يَعْدَلُ إِن يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهمُ ٱلْمَمِيمُ اللّهِ يَصُعَهرُ رِهِ مَا فِي بُطُونِهمَ وَٱلْجُلُودُ اللّه عَلَيْهم مَقَاعِعُ مِن حَديدٍ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. تذكر أن الهداية بيد الله تعالى وحده؛ فلا تذهب نفسك حسرات على العصاة والمكذبين، وتأمل عظيم ما اختصك الله به من نعمة الهداية، ﴿ وَأَنَّ اللهَ مَه لِي مَن يُرِيدُ ﴾.

٣. تقرير إرادة الله ومشيئته المطلقة؛ فهو تعالى يفعل ما يشاء، ويهدي من يريد،﴿ وَكَلَالِكَ أَنْزَلْنَهُ ءَايَنتٍ بِيِّنَنتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

ا ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسَجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلتُّجُومُ ﴾ (والشمس والقمر والنجوم): إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عُبدت من دونُ الله، فبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة. ابن كثير:٢٠٥/٣. السؤال: لماذا خُصَّت هذه الآيات الكونية بالذكر دون غيرها؟

﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَّ ٱللَّهَ يَسْجُكُ لَكُ، مَن فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلدَّوَاتُ ﴾ وَٱلدَّوَاتُ ﴾

ما من جماد إلا وهو مطيع لله، خاشع لله، مسبح له، كما أخبر الله تعالى عن السماوات والأرض. البغوي:٣٠٦/٣.

السؤال: هل المخلوقات تعبد الله تعالى؟ وأي شيء نتعلمه من ذلك؟ الحوات:

وَ اَلْمَ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَاللَّهُ مَن فِي اللَّاسِ وَالنَّجُومُ وَالِقَبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَلَي سجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. ابن كثير

والنجوم وإجبان والسجر والدواب وتصيير من الناص به. ابن كثير:٢٠٥/٣. يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً، وسجود كل شيء مما يختص به. ابن كثير:٢٠٥/٣. السؤال: كيف تسجد المخلوقات لله عز وجل؟

#### ٤ ﴿ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُّكْرِمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعِلُ مَا يَشَاءُ ﴾

يقول تعالى ذكره؛ ومن يهنه الله مَنْ خلقه فَيَشْقِهِ، (فَما له من مكرم) بالسعادة يسعده بها؛ لأن الأمور كلها بيد الله، يوفق من يشاء لطاعته، ويخذل من يشاء، ويشقي من أراد، ويسعد من أحب. وقوله: (إن الله يفعل ما يشاء): يقول تعالى ذكره: إن الله يفعل في خلقه ما يشاء من إهانة من أراد إهانته، وإكرام من أراد كرامته؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره. الطبري:٨٧/٨٨.

> السؤال: من الذي يملك الإكرام والإهانة على وجه الحقيقة؟ ولماذا؟ الحوات:

وَ ﴿ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ قال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب، وليس من الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منه، وسمي باسم الثياب لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب، وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من نار. القرطبي: ٢٢/١٥٤.

السؤال: كيف تكون النار لباساً لأهل النار والعياذ بالله تعالى؟ الجواب:

أَمَّا أَرَادُوا أَنَ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْمُحرِيقِ ﴾ (وذوقوا عذاب النار): ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً. ابن كثير: ٢٠٧/٣. السؤال: لماذا يُقال الأهل النار وهم يعذبون: ذوقوا عذاب الحريق؟ الجواب:

#### ﴿ وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾

(ولباسهمُ فيها حرير): في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم. ابن كثير:٣٠٧/٣. السؤال: ما سبب الحديث عن لباس أهل الجنة؟ العداد

- ا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلتَاسِ
  سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلْمِي ﴾
  «الإلحاد»: الميل عن الصواب، و«الظلم» هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛
  لأن الذنوب في مكة أشد منها في غيرها، وقيل: هو استحلال الحرام. ابن جزي:٢/٤٥.
  السؤال: كيف دلّت هذه الآية على تعظيم الله لبيته الحرام؟
  - ﴿ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّامِهِينَ وَٱلْقَامِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ وتطهير البيت عام في الكفر، والبدع، وجميع الأنجاس، والدماء. القرطبي:٣٥٩/١٤. السؤال: بين كيف يكون تطهير البيت. السؤال: بين كيف يكون تطهير البيت. الحواد:
- وقد حصل ما وعد الله به: أتاه الناس رجالاً ورجالاً وعَلَى كُلِّ صَامِر يَأْنِيكَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴿ وَقد حصل ما وعد الله به: أتاه الناس رجالاً وركباناً من مشارق الأرض ومغاربها. السعدي: ٥٣٧. السؤال: في الآية وجه من وجوه إعجاز القرآن المتعلقة بالإخبار بالمغيبات، بين ذلك. الجواب:
- ﴿ وَأَزِّن فِي النَّاسِ بِالْمَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر يَأْنِرِكَ مِن كُلِ فَجَّ عَمِيقِ ﴾ ومن حكمة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي أقيم لائك حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس؛ لأن للنفوس ميلاً إلى المحسوسات؛ ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس. ابن عاشور:٢٤٣/١٧. السؤال: اذكر حكمة من حكم مشروعية الحج؟
- وَلْـيَطُوّلُولُ إِلْكِيْتِ ٱلْعَتِـيقِ ﴾ قال قتادة: سمي عتيقاً لا تخريبه، فلم يظهر قال قتادة: سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جبار قط، وقال سفيان بن عيينة: سمي عتيقاً لأنه لم يملك قط. البغوي: ٢١٦/٣. السؤال: لم سمي المسجد الحرام بالبيت العتيق؟
- اً ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ عَ ﴾ أي: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه، ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه (فهو خير له عند ربه): فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل؛ كذلك على ترك المحرمات، واجتناب المحظورات. ابن كثير: ٢١٢/٣.

السؤال: كيف يمكن للمسلم أن يكسب الأجر الجزيل بدون أن يعمل شيئاً بجوارحه؟ الجواب:

﴿ فَٱجۡتَكِنبُوا ٱلرِّحۡسَ مِن ٱلْأَوْثُنِ وَٱجۡتَكِنبُوا فَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾
 ووصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي؛ لِكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد. ابن عاشور:٢٥٣/١٧٥٠.

السؤال: لماذا وصفت الأوثان بالرجس في الآية الكريمة؟ الجواب:

🌉 سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٥)

وَهُدُوْا إِلَى الطّيّبِ مِنَ الْقُوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ الْخَمِيدِ الْمَالِيَّ الْفَيْوِ الْمَالَيْ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْمَا لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكِمُ فِيهِ وَالْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْمَا لِإِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمَن يُرَدُ فِيهِ بِإِلْمَا إِيفِينَ وَالْفَا آمِينِ وَالْمَسْوِلَةُ وَمَا يَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَا إِيفِينَ وَالْفَا آمِيمِينَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ وَاللَّهُ وَ

#### 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                                             | الكلمت              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| الْمَقِيمُ فِيهِ.                                                  | العَاكِثُ فِيهِ     |
| القَادِمُ إِلَيهِ.                                                 | وَالْبَادِ          |
| بِمَيلٍ عَنِ الحَقِّ ظُلمًا.                                       | بِإِلْحَادٍ بِظُلمٍ |
| هَيَّأْنَا، وَبَيَّنًا.                                            | بَوَّأْنَا          |
| البَعِيرِ خَفِيفِ اللَّحمِ مِنَ الأَعمَالِ لاَ<br>مِنَ الهِّزَالِ. | ضَامِرٍ             |

#### 🚳 العمل بالآيات

- ا. اجتهد هذا اليوم ألا تتكلم إلا بكلام طيب، ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِن ٱلْقَوْلِ ﴾.
- ٢. أكثر اليوم من قول: «لا إله إلا الله»؛ فهي الكلمة الطيبة التي من أكثر منها وعمل بها مات عليها، ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ
   وَهُدُوا إِلَى صِرَطِ الْخَمِيدِ ﴾.
- تظف يبتاً من بيوت الله، محتسباً في ذلك الأجر من الله،
   ﴿ وَطَهِرْ بَيْتِي لِظَآ إِفِينِ وَالْقَآ إِمِينِ وَالرُّكِعُ السُّجُودِ ﴾.

#### 🐠 التوجيصات

- ١. عظِّم شأن الحرم، وحاذر أن تفكر فيه بالمعاصي؛ إذ يؤاخذ فيه على مجرد إدادة المعصية، ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.
- الاشتغال بالصد عن سبيل الله يستوجب العداب الأليم، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلَنْهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَرَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذُوقُهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيهِ ﴾.
- ٣. المساجد أقيمت لعبادة الله وحده، لا لبنائها على القبور والأضرحة والشرك بالله، ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبِيْتِ أَن لَا ثَمْرِكَ فِي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَهُمْ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٦)

حُنَفَآةَ يِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ-وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّينَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَى رَأَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ لَكُوْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُرَّ عَجِلٌٰهَ ٓ إِلَىٓ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكَالِيّنْ كُولْ السَّمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْغَامِ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسۡلِمُواْ وَبَيۡسِرٱلۡمُحۡبِينَ۞ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّارَزَقَنَهُ مِّي يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَالَكُمْ مِّن شَعَآيِر ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَ آفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَٱلْمُعْ تَرَّكَذَاكِ سَخَّرَنَهَا لَكُوۡ لَعَلَّكُمۡ مَتَشَكُوۡ وِنَ۞لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاۤ وُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُويٰ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهِالَكُمْ لِيُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ۞

#### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                                                         | الكلمت                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| بَعِيدٍ مُهلِكٍ.                                                               | سَحِيقٍ                |
| وَقَتُ ذَبِحِهَا.                                                              | مَحِلُّهَا             |
| نُسُكًا وَعِبَادَةً؛ بِذَبحِ الأَنعَامِ تَقَرُّبًا لِلَّهِ.                    | مَنسَكًا               |
| خَافَت.                                                                        | وَجِلَت                |
| قَائِمَاتٍ؛ قَد صُفَّت ثَلاَثٌ مِن قَوَائِمِهَا،<br>وَقُيِّدُتِّ الرَّابِعَتُ. | صَوَآفٌ                |
| سَقَطَت عَلَى الأَرضِ بَعدَ النَّحرِ.                                          | وَجَبَت                |
| الفَقِيرَ الَّذِي لَم يَسأَل تَعَفُّفًا.                                       | القَانِعَ              |
| الَّذِي يَسأَلُ لِحَاجَتِهِ.                                                   | <b>وَالْمُع</b> َتَرَّ |

#### ﴿ العمل بالآيات

١. حذر الناس من الشرك بالله، وبين لهم خطورته، ﴿ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾. ٢. أقم الصلاة في جماعت، ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ ﴾.

٣. أطعم اليوم فقيراً، ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَنَّرَ ﴾.

#### 🕲 التوجيصات

١. عظم شعائر الله تعالى ظاهراً وباطناً، وإياك والاستخفاف بها، ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾.

٢. ذكر الله من أعظم مقاصد العبادات، فعلى العبد أن يتذكر هذا المقصد العظيم دائما، ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّاةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعُكِمِ ﴾.

٣. لا تتسخط مما يحصل لك من المصائب، بل اصبر ابتغاء وجه ربك، واحتسب ثوابه، وارتقب أجره، ﴿ وَٱلصَّدِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ كُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦٗ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تُهُوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾

قيل: شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء في أنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع؛ بحيث تسقطه الريح، فهو هالك لا محالة؛ إما باستلاب الطير لحمه، وإما بسقوطه إلى المكان السحيق، وقال الحسن: شبه أعمال الكفار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل؛ فلا يقدرون على شيء منها. البغوي:٣١٨/٣.

السؤال: بين حال المشرك بالله تعالى في الدنيا والآخرة.

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ وتعظيمها: إجلالها، وتوقيرها، والقصد إليها. وقيل: الشعائر أمور الدين على الإطلاق، وتعظيمها: القيام بها، وإجلالها. ابن جزي:٢/٢٥. السؤال: كيف يعظم العبد شعائر الله؟

﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ فالمقصود تقوى القلوب لله؛ وهو: عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة، وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم الخليل، وهذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هي الأصل. ابن تيمية:٢٧/٤. السؤال: عبادة القلوب هي الأصل في العبادة، كيف دلت الآية على ذلك؟

﴿ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْسِتِينَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِثَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ وقد أتبع صفة (المخبتين) بأربع صفات، وهي: وجل القلوب عند ذكر الله، والصّبر على الأذى في سبيله، وإقامة الصلاة، والإنفاق. ابن عاشور:٢٦١/١٧. السؤال: يكون الإخبات لله بتحقيق أربع صفات، ما هي؟ الجواب:

﴿ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَاذَلِكَ سَخَرْتِهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ ﴾ فالمعنى: أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية، ومن تعرض للعطاء. ابن جزي:٢/٨٥٠. السؤال: من خلال الآية: بين باختصار كيف كان حرص الإسلام على التكافل الاجتماعي.

#### ﴿ كَنَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

مَنَّ سبحانه علينا بتذليلها، وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبداناً، وأقوى منا أعضاء؛ ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير؛ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله، الواحد، القهار فوق عباده. القرطبي:٤٠٣/١٤.

السؤال: بين دقيق نعمة الله ومنته على عباده بتسخير هذه البهائم العظام.

#### ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾

المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى؛ أي: بالإخلاص لله، وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا، فعبر عن هذا المعنى بلفظ: (لن ينال) مبالغة، وتأكيداً؛ لأنه قال: لن تصل لحومها، ولا دماؤها إلى الله، وإنما تصل بالتقوى منكم؛ فإن ذلك هو الذي طلب منكم، وعليه يحصل لكم الثواب. ابن جزي:٢/٥٨. السؤال: ما المقصد الأعظم من إقامة شعائر الحج؟

الجواب:

> السؤال: أشارت الآية إلى حكمة من حكم مشروعية الجهاد، وضح ذلك. الجواب:

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيعْضٍ لَمُكِّمَتْ صَوَيْعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَحِدُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرًا ﴾ يُذْكُرُ فِهَا ٱللهِ كَثِيرًا ﴾

الآية تقوية للإذن في القتال، وإظهار للمصلحة التي فيه؛ كأنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين. ابن جزي:٩٩/٢. السؤال: في المجهاد حكمة عظيمة في بقاء الدين، وضح ذلك.

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ هَلَدِّمَتُ صَوَوْعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسَاحِدُ وَدَل ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله، وعمرت مساجدها، وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين، وببركتهم دفع الله عنها الكافرين. السعدي:٥٩٩. السؤال: للمجاهدين أفضال على المسلمين، بين ذلك.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ أَلْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ
 يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِكَثِيرًا ﴾

ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر، ولم يذكر في هذه المجوس، ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته، ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع. ابن عطيم: ١٢٥/٤٠.

السؤال: ما وجه عدم ذكر معابد المجوس والمشركين في الآية؟ الجواب:

٥ ﴿ وَلَيْنَصُرُكُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۗ ﴾

أي: من ينُصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحض على القتال. ابن جزي:٥٩/٢. السؤال: ما شرط تحقيق النصر؟ الحواد:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّكُمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَاتُواْ ٱلزَّكَوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ
 وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾

فمن قام بهذه الأمور نصره الله على عدوه. ابن تيمية: ٤٣٤/٤. السؤال: ما واجب المجاهدين عند تمكينهم في الأرض؟ الحواب:

√ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَلْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِى ٱلشَّدُورِ ﴾
معناه: أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. البغوي: ٢٢٤/١٤.

السؤال: ما العمى الضار الذي يوجب هلاك الإنسان؟ الجواب:

#### سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٧)

أَذِنَ لِلّذِينَ يُقْتَالُونَ بِأَنَّهُمْ طُالِمُوْا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُ دِّمَتَ مَسُوعِعُ وَبِيعٌ وَصَاوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذَكُرُ فِيهَا السَّمُ اللّهَ مَا اللّهَ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُ دِّمَتَ صَوَاعِعُ وَبِيعٌ وَصَاوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذَكُرُ فِيهَا السَّمُ اللّهَ مَن يَنصُرُهُ وَإِن اللّهَ لَقَوِي عَيْرِيزٌ وَ اللّهَ عَن يَنصُرُهُ وَإِن اللّهَ لَقَوِي عَيْرِيزٌ وَ اللّهَ عَرُوفِ وَنَهَوْ اعْنِ اللّهَ السَّمَالُوةَ وَاللّهُ عَرُوفِ وَنَهَوْ اعْنِ اللّهُ السَّمَالُوةَ وَاللّهُ عَرُوفِ وَنَهَوْ اعْنِ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرُوفِ وَنَهُولُ عَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 🥸 معاني الكلمات

| <del></del>                   |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| الكلمة                        | المعنى                                                     |
| صَوَامِعُ                     | مَعَابِدُ رُهبَانِ النَّصَارَى.                            |
| وَبِيَعٌ                      | كَنَائِسُ النَّصَارَى.                                     |
| وَصَلَوَاتٌ                   | مَعَابِدُ الْيَهُودِ.                                      |
| فَأَملَيتُ                    | فَأُمهَلتُ وَلَم أُعَاجِل بِالعُقُوبَةِ.                   |
| خَاوِيَتٌ عَلَى<br>عُرُوشِهَا | مُتَهَدِّمَتٌ قَد سَقَطَت حِيطَانُهَا عَلَى<br>سُقُوفِهَا. |
| وَقَصرٍ مَشِيدٍ               | مَرفُوعِ البُنيَانِ مُزَخرَفٍ قَد خَلاَ مِن<br>سَاكِنَيهِ. |

#### العمل بالآيات 🚳

١٠ ادعُ الإخوانك المستضعفين من المسلمين في أرجاء المعمورة، ﴿ أَذِنَ لِللَّهِ عَلَى نَصْرِهِمَ لَلْ المَعْمَ طُلِمُوا أَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمَ لَقَدِيرٌ ﴾.

- ٢. حافظ على إقامة الصلاة، وحث من حولك عليها، ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَكْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ ﴾.
- ". أنكر بحكمة ما تراه من منكرات بين زملائك وفي حيك، ﴿ وَأُمْرُواْ
   بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَن ٱلْمُنكر ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

ا. وعد من الله سبحانه أن نصره يتنزل على من نصر دينه، ورفع شرعه، ﴿ وَلِيَنْصُرُكُ أَلَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ ﴾.

إن الله ليملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، ﴿ فَكُأْيِنَ مِن قَرْبِيةٍ أَهَلَكُنَهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهَى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾.

٣. العبرة بالبصيرة القلبية لا بالبصر؛ فكم من أعمى هو أبصر للحقائق من ذي بصر، ﴿ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِكَن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَكَي فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَكَي فَالصُّدُورِ ﴾.

سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٨)

وَيَسَتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ وَكَ يَّ يَوْمًا وَيَكَ يَوْن عِندَرَيِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُون ﴿ وَكَأَيِّن مِّن وَكَأَيْن مِّن وَكَأَيْهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ ا

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                             | الكلمت         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| أَمهَلتُهَا، وَلَم أُعَاجِلهَا بِالغُقُوبَةِ.                      | أَملَيتُ لَهَا |
| قَرَأَ الْآيَاتِ الْمُنزَلَّتَ عَلَيهِم.                           | تَمَنَّى       |
| تَخضَعَ، وَتَسكُنَ.                                                | فَتُخبِتَ      |
| شُرِي.                                                             | مِريَةٍ        |
| فَجأَةً.                                                           | بَغْتَۃً       |
| لاَ خَيرَ فِيهِ، وَلاَ يَومَ بَعدَهُ، وَهُوَ يَومُ<br>القِيَامَةِ. | يَومٍ عَقِيمٍ  |

#### 🐠 العمل بالآيات

قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك،
 وبك منك، لا نحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»،
 ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغِلِّفُ ٱللهُ وَعُدُهُ, ﴾.

٢. تذكر خلال الأسبوع الماضي كم تركت من واجب شرعي، وكم وقع منك من معصية، ثم أكثر من الاستغفار حتى لا تتمادى في غفلتك وقسوة قلبك، ﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ ﴾.
 ٣. حدد ثلاثة أسباب تحس أنها ترقق قلبك، ثم اعمل بها، ﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

 ١. كن داعياً إلى الله تعالى؛ محذراً من عقوبته، مبيناً للناس دينهم، ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُورُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾.

٢. احرص على تخليص قلبك من الشهوات والشبهات بالذكر وطلب العلم؛ فإن بقاءها فيه سببٌ للافتتان عن دين الله، ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ ﴾.

٣. أهمية العناية بأعمال القلوبُ؛ كَالْمُحِبّ، والخَشية، والتعظيم، وغيرها، ﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمٌّ ۗ ﴾.

#### 🗞 الوقفات التحبرية

أَ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ﴾ فلم يوري ظَالِمَةٌ ﴾ فلم يوري طَالِمَةٌ السعدي: ٥٤١. السعوب: ١٩٥٠. السعوب: ١٩٥٠. السعوب: ١٩٥٠. السعوب: ١٩٥٠. السعوب: ١٩٠٠. المواب:

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ ووصفه بالكدرات. ابن عاشور:٧٩٤/١٧. السؤال: على ماذا يدل وصف الرزق بالكريم في الآية الكريمة؟ الجواب:

وَ لَيَجْعَلَ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ و وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي: محنت، وبليت، وشك، ونضاق. (وَالقاسِيَر) يعني: الجافية (قُلوبُهُم) عن قبول الحق؛ وهم المشركون؛ وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك. البغوي: ٢٢٨/٣. السؤال: ما القلوب التي تؤثر فيها وساوس الشيطان، وتفتنها؟

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِكَ الظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٣) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ مِنْتُخْتِ لَهُ قُلُوبُهُمُ مُّ ﴾

(ليجعل ما يلقي الشيطان فتنت) لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم؛ وهم: الذين (في قُلُوبهم مَّرِضٌ) أي: ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم؛ فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطَرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم. (وَالقاسِيةِ قُلوبهُم) أي: الغليظة، التي لا يؤثر فيها زجر، ولا تذكير، فتنة لهم. وولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها ... فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها؛ وهم المذكورون بقوله؛ (وَلِيَعلَمُ الذِينَ أُوتُوا العِلمَ أَنَّهُ المَّنِينَ مِن رَبِّكَ)؛ لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل، والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين. السعدي: ١٤٤٠.

السؤال: ينقسم الناس أمام الشبهات إلى ثلاثة أقسام، ما هي ؟ الحواد:

﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطِكُنُ فِتَّـنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُومُهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِهِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَهِـيدٍ ۞ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِـالَمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّيِّاكَ فَيُؤْمِنُوا يِهِـ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُومُهُمُّ وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ اللّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية، وذات مرض، ومؤمنة مخبتة. ابن تيمية: ٤٤١/٤. السؤال: ما أقسام القلوب الواردة في الآيات الكريمة؟ وكيف تصنف قلبك؟ الجواب:

﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِالَمَ ٱنَّهُ ٱلْمَحَقُّ مِن رَّيِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ قَتُخْمِتَ لَهُ وَلَيْعَلَمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

الحق كلما جودل أهله ظهرت حججه، وأسفرت وجوهه، ووضَحت براهينه، وغمرت لججه، كما قال تعالى: (يضل به كثيراً) البقرة: ٢٦١. (فيؤمنوا به) لل ظهر لهم من صحته بما ظهر من ضعف تلك الشبه، (فتخبت) أي: تطمئن وتخضع (له قلوبهم) وتسكن به قلوبهم؛ فإن الله جعل فيها السكينة. البقاعي:٧٣/١٣. السؤال: جدال أهل الحق مع غيرهم فيه خير للبشرية، بينه.

﴿ وَلا يَزَالُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَوْمِنْـ هُ حَتَى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ﴾
 يعني يوم بدر، ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده، ولا يوم؛ لأنهم يقتلون فيه. ابن جزي، ٢٧/٣.

. ويتعالى وقد اليوم بالعقيم تهديد وإندار للكفار، وضح ذلك. الموال: في وصف اليوم بالعقيم تهديد وإندار للكفار، وضح ذلك. العدار

( فَأُوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ﴿ فَأُولُكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

(مُهِينٌ) لَهُم من شدته، وألمه، وبلوغه للأفَئدة؛ كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. السعدي:8٤٣.

السؤال: كيف جازى الله المجرمين بجنس أعمالهم؟ الجواب:

وَالنَّينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِ لُوَاْ أَوْ مَاتُواْ لَتَـرُوْفَنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَ خَصَ بالذي مَاتُوا الله ثم قتلوا أو ماتوا تنويهاً بشأن الله ثم قتلوا أو ماتوا تنويهاً بشأن الله جرة. ابن عاشور:٣٠٩/١٧.

السؤال: لماذا خُصَّ المهاجرون في سبيل الله تعالى بالذكر مع أنهم داخلون في جملة المؤمنين الوارد ذكرهم في الآيات السابقة؟

الجواب:....

وَاللَّذِيكَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْلِكَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَكَ ٱللَّهَ لَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾

يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم، فتركوا ذلك في رضا الله، وطاعته، وجهاد أعدائه، ثم قتلوا، أو ماتوا وهم كذلك؛ ليرزقنهم الله يوم القيامة في جناته رزقا حسنا؛ يعني بالحسن: الكريم. ال<mark>ط</mark>ِبري:٦٧٣/١٨٠.

السؤال: متى يعتبر ترك الوطن عملا صالحاً؟ الجواب:

 ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ : ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَـنَصُرَنَّـهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَـ فُوَّ عَـ فُورً ﴾

(إن الله لعفو غفور)؛ إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن في ذكر هذين الوصفين إشعاراً بأن العفو أفضل من العقوبة؛ فكأنه حض على العفو، والثاني: أن في ذكرهما إعلاماً بعفو الله عن المعاقب حين عاقب. ابن جزي:٢٧/٣.

السؤال: ما مناسبة ختم الآية بالعفو والغفور؟ الحواب:

﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَسْصُرَنَّ هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَ عَلَيْهِ لَيَسْصُرَنَّ هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنْ وَكُمْ اللَّهُ عَنْ فُورٌ ﴾

فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ ليعاملكم الله كما تعاملون عباده؛ (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)[الشورى:٤٠]. السعدي:٥٤٣. السعادي:١٤٠. السعادي:١٤٠ السعادي:١٤٠ السؤال: ماذا تفيد من وصف الله عز وجل بالعفو والغفور؟

1 ﴿ ذَٰلِكَ بِأَكَ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلَّـٰلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَعِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدين على ضده، وإقحام الجيش في الجيشُ الأخر في الملحمة، فضرب له مثلاً بتغليب مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة، وتغليب مدة الليل على مدة اللهار على مدة اللهار على مدة النهار في بعضها. ابن عاشور:١٧/١٧.

السؤال: تتقلب أحوال الناس من غالب إلى مغلوب، كيف مثلت الآية الكريمة هذا المعنى؟ الجواب:

﴿ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾

ومن كبريائه: أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض؛ كلها المقصود منها تكبير هواراً للعبادات المقصود منها تكبير شعاراً للعبادات الكبار؛ كالصلاة وغيرها. السعدى: 36:

السؤال: لماذا كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار؟

🗨 سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٣٩)

المُمْلُكُ يَوْمَبِذِ لِللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَاهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيرِ ﴿ وَالَّذِينَ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيرِ ﴿ وَالَّذِينَ النَّعْ يَرِ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَلَا اللّهَ اللَّهُ مُعَدَابُ مُعِيبُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِ سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ قَتُ لُواْ وَمَا تُواْ لَيَرُوْفَقَ هُمُ اللّهُ وِزْ قَاحَسَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَهُ وَالَّذِينَ ﴿ وَالْكَ وَمَنَ عَافَتِ بِمِثْلِ حَنَّيُ اللّهَ لَهُ وَالْكَ وَمَنَ عَافَتِ بِمِثْلِ حَنَّيُ اللّهَ لَعَلِيهُ حَلِيمٌ ﴿ هُ ذَلِكَ وَمَنَ عَافَتِ بِمِثْلِ حَنَيْ اللّهَ لَكُو وَمَنَ عَافَتِ بِمِثْلِ مَا عُولِهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَعُولَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ لَيَ عَلَيْهِ لَيَ عَلَيْهِ لَيَ عَلَيْهِ لَكَ عَلَيْهِ لَيْ مَنْ عَافَتِ بِمِثْلِ مَا عُولِكُ وَمَنْ عَافَتِ بِمِثْلِ مَا عُولِكُ وَمَنْ عَافَتِ بِمِثْ لِ مَاعُولِ اللّهُ عَلَيْهِ لَيْتَعَارِ وَلَيْكُ وَمَا اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَكُولُولُ وَاللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَقُ وَأَنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَقُ وَاللّهُ وَالْحَقُ وَاللّهُ وَالْحَقُ وَاللّهُ وَالْحَقُ وَاللّهُ وَالْعَلِي اللّهُ وَالْعَلِي اللّهُ وَالْحَلِيلُ اللّهُ وَالْحَقُ وَاللّهُ وَالْعَلِي اللّهُ وَالْعَوْلُ اللّهُ وَالْعَلِي اللّهُ وَالْعَوْلُ اللّهُ وَالْعَلِي اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَيْ اللّهُ وَالْعَوْلُ اللّهُ وَالْعَالَ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى الللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى الللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى الللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

#### 💿 معاني الكلمات

| المعنى             | الكلمة         |
|--------------------|----------------|
| وَهُوَ الْجَنَّتُ. | مُدخَلاً       |
| اُعتُدِيَ عَلَيهِ. | بُغِيَ عَلَيهِ |
| يُدخِلُ.           | يُولجُ         |

#### العمل بالآيات 🚳

الهجر رفقاء السوء، وأماكن المعصية؛ محتسباً ذلك من أبواب الهجرة إلى الله سبحانه، ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا حَرُواً فِي سَكِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُواً أَوْ مَا تُواً لَيَ اللهِ لَهُ مُ اللهُ رِزْقَالَ حَسَناً وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ حَايُرُ ٱلدَّرْ وَقِينَ ﴾.

٢. تأمل بعد صلاة الفجر قدرة الله في دخول النهار في الليل، ﴿ ذَالِكَ إِنَّ كَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّالِحُلَّالِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣. تعبّد لله بأسمائه الحسنى الواردة في هذا الوجه: ﴿ وَأَنَ اللّهَ لَهُو الْحَيِنُ اللّهَ لَهُو الْحَيِنُ اللّهَ لَلْهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾، ﴿ وَإِنَ اللّهَ لَهُو اللّهَ لَهُو الْحَيْنُ اللّهَ لَهُو الْحَيْنُ اللّهَ لَهُو الْحَيْنُ اللّهَ لَهُو الْحَيْنُ اللّهَ لَهُو اللّهَ اللّهَ لَهُو اللّهَ اللّهَ لَهُو اللّهَ اللّهَ اللّهَ لَهُو اللّهَ اللّهَ اللّهَ لَهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### 📀 التوجيصات

٢. تذكر أن الله تعالى لا يخذل عبده إذا ظلم وأوذي في سبيله،
 ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَـرُزُفَتَهُمُ
 ٱللَّهُ رِزْفًا حَسَنًا ﴾.

٣. كل دعوة تقام لجمع الكلمة وهي على غير منهج الله فهي باطلة، ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللهَ هُو اللهِ عَلَى مَا يَدُعُوكَ مِن دُونِهِ مَا يَدُعُولَ ﴾.

#### سورة (الحج) الجزء (۱۷) صفحة (۳٤٠)

الْمَرْتُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السّمَاءَ الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَلَّ يَحْمِيكُمُ السّمَاءُ الْإِنسَنَ لَكَفُورُ اللهَ الْحَياكُمُ الْمَا اللهُ ا

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                  | الكلمة      |
|-----------------------------------------|-------------|
| الْسُّفُنَ.                             | وَالفُلكَ   |
| شَرِيعَتَّ، وَعِبَادَةً.                | مَنسَكًا    |
| هُوَ اللَّوحُ المَحفُوظُ.               | يِّ كِتَابٍ |
| حُجَّةً، وَبُرِهَانًا.                  | سُلطَانًا   |
| الكَرَاهَتَ ظَاهِرَةً عَلَى وُجُوهِهِم. | المُنكَرَ   |
| يَبِطِشُونَ.                            | يَسطُونَ    |
| الْكَانُ الَّذِي يَصِيرُونَ إِلَيهِ.    | المُصِيرُ   |

#### 🚳 العمل بالآيات

ادع الله تعالى باسميه: (الرؤوف)، و(الرحيم) لعله يرحمك،
 ويتجاوز عنك، ﴿ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَّ وفُّ رَّحِيمٌ ﴾.

٢. قل بعد استيقاظك: «الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، وإليه النشور»، ﴿ وَهُو اللَّهِ عَيْلِكُمُ أَيْنَ اللَّهِ النشور»، ﴿ وَهُو اللَّهِ عَيْلِكُمْ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ 
 أَلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ

٣. ادعُ غيرك إلى الله بأي نوع من أنواع المدعوة تجيده، ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَهَالُ هَدُك مُسْتَقِيمٍ ﴾.

#### 🐠 التوجيصات

١. الاعتزاز بالدين سبب للثبات عليه والدعوة إليه، ﴿ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِى ٱلْأَمْرِ ۚ وَاَدْعُ إِلَى رَبِكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

٢. تأدب بآداب الحوار؛ فلطالب الحق طريقة يجاب بها، وللمتعنت طريقة يجرب بها، وللمتعنت طريقة يرد بسببها، ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.
 ٣. ادعُ غيرك إلى الله بأي نوع من أنواع الدعوة تجيده، ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّشَتَقِيمٍ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- ا الله عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ وإنما خص هذا بالذكر؛ لأن ذلك الجري في البحر هو مظهر التسخير؛ إذ لولا الإلهام إلى صنعها على الصفح المعلومة لكان حظها من البحر الغرق. ابن عاشور: ٣٢٢/١٧. السؤال: لماذا خص جريان الفلك في البحر بالذكر في الآية الكريمة من بين أحوال الفلك؟ الجواب:
- وَ وَهُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اً إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَحِمهُ ﴾ فيكون قوله: (ويهسك السماء) امتناناً على الناس بالسلامة مما يُفسد حياتهم، ويكون قوله: (إلا بإذنه) احتراساً؛ جمعاً بين الامتنان والتخويف. ابن عاشور:٣٢٣/١٧. السؤال: بين الجمع بين الرجاء والخوف في الآية الكريمة.
- لَهُ اللّهُ مَرَ أَنَّ ٱللّهَ سَخَرَ لَكُو مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُعْسِكُ

  السّكمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾

  (إن الله بالناس لرؤوف رحيم): أرحم بهم من والديهم، ومن أنفسهم؛ ولهذا يريد لهم الخير، ويريدون لها الشر والضر، ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء. السعدي: 80. السؤال: ما وجه ختم الآية بصفتي الرؤوف والرحيم؟

#### ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾

أي: لجحود لما ظهر من الآيات الدالم على قدرته، ووحدانيته. وقيل: إنما قال ذلك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم؛ كما قال تعالى: (وقليل من عبادي الشكور) [سبأ: ١٣]. القرطبي: ٤٢/١٤٤.

السؤال: بين لم وصف الإنسان بكفر النعم.

لجواب

وَ عَلَيْ الْمُكِلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُشْزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أي: لا ينازعك المكنبون لك، ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد ... وكقولهم: (إنما البيع مثل الربا) البقرة: ٢٧٥)، ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها وهم منكرون لأصل الرسالة ... فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها، وإلا فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز. السعدي: ١٥٤٥.

السؤال: في الآية إرشاد لكيفية مواجهة الطاعنين في بعض الأحكام الشرعية، بيِّنها. الجواب:

#### 🚺 ﴿ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء: ألا يجاب، ولا يناظر، ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. القرطبي: ٤٤٥/١٤. السؤال: بين أدب الحوار مع من يجادل تعنتاً وعناداً.

جواب:

 ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايْنِيَنَا قُلُ أَفَانُيِئْكُمْ بِشَيِّ مِن ذَالِكُو النَّالُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشَى ٱلْمِصِيرُ ﴾

(قل) أي: يا محمد لهؤلاء: (أفأنبئكم بشر من ذُلكم النار وَعدها الله الذين كفروا) أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم. ابن كثير: ٣٩٦/٥٠. السؤال: في الآيم تسليم للمستضعفين من المؤمنين، وتهديد للظالمين، بينه.

آ ﴿ مَا فَكَدُرُواْ اللَّهُ حَقَّ فَكُدرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقُوعَ عُزيرٌ ﴾

وقوله: (مُا قدروا الله حق قدره) يقول: ما عظم هُوَلاء الذين جعلوا الأله تله شريكا في العبادة حق عظمته حين أشركوا به غيره، فلم يخلصوا له العبادة، ولا عرفوه حق معرفته؛ من قولهم: ما عرفت لفلان قدره إذا خاطبوا بذلك من قصر بحقه، وهم يريدون تعظيمه. الطبري:٨٦٦/١٨.

السؤال: من طاف على القبور، أو ذبح لها، أو صلى إليها ما قدر الله حق قدره، وضح ذلك من الآيت. الجواب:

ا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَكَ الْمُعَدُولَ وَيَعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَيْكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَيْكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَيْكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَيْكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَهِ

فعند استيفاء ما سيق إلى المشركين من الحجج والقوارع والنداء على مساوي أعمالهم فُتمت السورة بالإقبال على خطاب المؤمنين بما يُصلح أعمالهم، وينوّه بشأنهم، وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الاشتغال بإصلاح الاعتقاد مقدم على الاشتغال بإصلاح الأعمال. ابن عاشور:٣٤٥/١٧.

السؤال: إصلاح الاعتقاد مقدم على إصلاح العمل، بين هذا من الآيات الكريمة. الحوان:

## ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَـكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ مُتَوْلِحُونَ ﴾

المراد بالركوع والسجود الصلوات، وتخصيصهما بالذكر من بين أعمال الصلاة لأنهما أعظم أركان الصلاة؛ إذ بهما إظهار الخضوع والعبودية. ابن عاشور:٣٤٦/١٧. السؤال: لماذا خصت الآية الكريمة الركوع والسجود من أفعال الصلاة؟ الجواب:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَـكُواْ ٱلْخَيْرَ
 لَعَلَّكُمْ مُ قُلْدِحُونَ ﴾

(وَاعبُدُوا رَبَّكُم)؛ عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات. ابن جزي:٢٥/٢. السؤال: ما مناسبت تقديم ذكر الصلاة مع أنها من سائر العبادات؟

🚺 ﴿ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ ۽ ﴾

الجهاد: بنل الوسع في حصول الغرض المطلوب، فالجهاد في الله حق جهاده هو: القيام المتام بأمر الله، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك؛ من: نصيحة، وتعليم، وقتال، وأدب، وزجر، ووعظ، وغير ذلك. السعدي: 8٤٧. السؤال: هل الجهاد مقتصر على استخدام السلاح في دفع الأعداء؟

﴿ هُوَ ٱجْتَبُنكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾

أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفياً عاماً مؤكدا، فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كنب الله ورسوله، فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادا وضررا لا منفعت فيه، ولا مصلحت لنا. ابن تيميت: ٤/ ٨٤٤. السؤال: ليس فيما أمر الله تعالى به حرجٌ أو ضررٌ، بين ذلك من خلال الآيت الكريمت.

#### 🍆 سورة (الحج) الجزء (١٧) صفحة (٣٤١)

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ ٱلْأَوْاِتَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْ لُقُواْ ذُبَابَا وَلَوِا جَتَمَعُواْ ٱلْآَهِ لَن يَخْ لُقُواْ ذُبَابَا وَلَوِا جُتَمَعُواْ ٱلْآَهِ لَن يَعْلَقُواْ ذُبَابَا وَلَوِا جُتَمَعُواْ أَلَّهِ لَا يَسْتَنقِذُ وَهُ مِنْ أَضْعُفَ وَإِن يَسْلُبُهُ مُ ٱلذَّبابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُ وَهُ مِنْ أَضْعُفَ الطَّالِكِ وَٱلْمَطُلُوبُ ﴿ مَا اللَّهُ يَصَّطَعِي مِنَ ٱلْمَلَنَ عَلَيْمُ مَا يَتَنَى لَا تَعْوَى عَنِيزٌ ﴿ اللَّهُ يُصَعِلُ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّالِي إِنَّ ٱللَّهُ مُتَعَمِّرِ اللَّهُ وَمَا خُلُقُهُمْ وَالْمَالَةِ مُنْ وَعَالَمُ اللَّهُ مُولَ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكُ وَالْمَلُونَ وَعَلَيْكُمْ وَمَا خَعَلَ عَلَيْكُمْ وَالْمَلُونَ وَعَالَمُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْلِي وَاللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

#### 🚳 معاني الكلمات

|                                                           | <del></del>      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| المعنى                                                    | الكلمت           |
| المَعبُودُ مِن دُونِ اللهِ الَّذِي أُخِذَ مِنهُ<br>شَيءٌ. | الطَّالِبُ       |
| الذُّبَابُ.                                               | وَالْمَطلُوبُ    |
| مَا عَظَّمُوا.                                            | مَا قَدَرُوا     |
| يَخْتَارُ.                                                | يَصطَفِي         |
| اصطَفَاكُم.                                               | اجتبَاكُم        |
| هَٰذِهِ الْمُلَّدُ السَّمِحَةَ مِلَّةَ أَبِيكُم.          | مِلَّتَ أَبِيكُم |
| مَالِكُكُم، وَنَاصِرُكُم، وَمُتَوَلِّي<br>أُمُورِكُم.     | مَولاَكُم        |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. أطل اليوم الركوع والسجود، فإن الله سبحانه يحب ذلك، ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.
 اللَّذِينَ ءَامَـنُواْ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُـدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبُّكُمْ ﴾.

٢. احرص اليوم على أداء السنن الرواتب مع صلاتك للفرائض حيث أمر الله، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾.
 ٣. ساعد محتاجاً بمال، أو جهد، أو قضاء حاجة، ﴿ وَٱفْعَالُواْ ٱلْخَيْرُ لَكَلُكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾.

#### 🔮 التوجيهات

ا. عظم الله سبحانه في قلبك بالمحبة والخشية تعظمه جوارحك،
 ﴿ مَا قَكَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِمْ إِنَّ الله لَقُوعَ عَزِيزٌ ﴾.

- ١٠ اعتصم بالله مولاك في كل وقت وحين: فإن من اعتصم بغيره هلك وخسر، ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَكُمُ أَنْعَمُ ٱلمُولَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾.
- ٣. اعلم أن العمل الصالح يحتاج إلى مجاهدة، وصبر، وبذل، ومشقة، فاصبر على ذلك، ﴿ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَا وِهِ ﴾.